verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

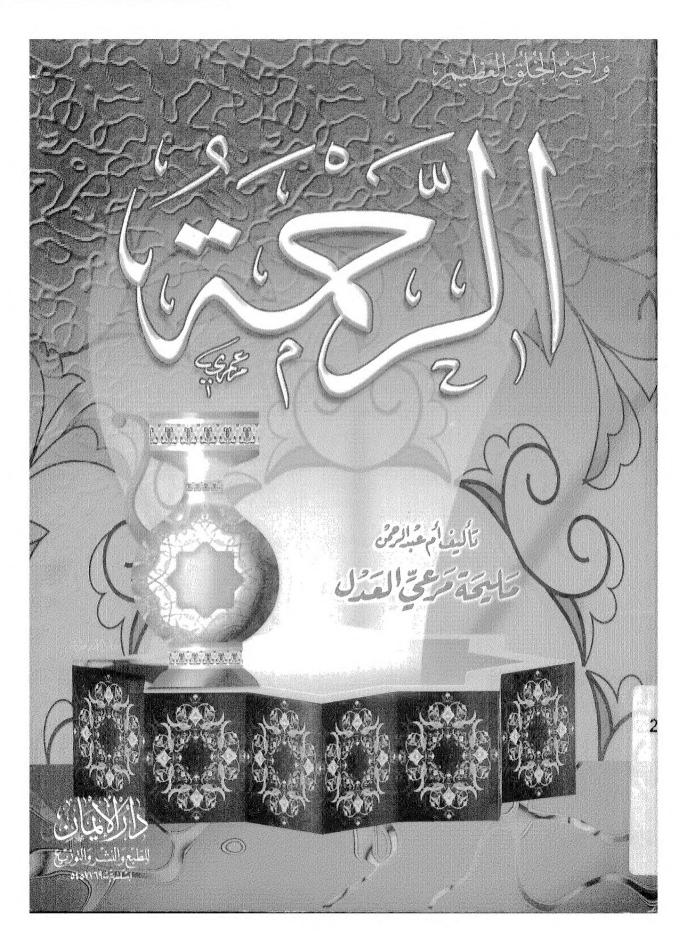









اهداءات ۲۰۰۲ حار الایمان Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ولتجتلف لتظيير



تأكيفائم عبال*يمن* مكيحة مرعي العدل





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





#### مقدمة:

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فجعله شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وأنقذ به البشرية جمعاء حين « نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » (١) ، فجاءت دعوته نوراً بدد الظلمات المتكاثفة ، إذ فتح الله به قلوباً عُلفاً ، وأسمع به أذاناً صُما ، وأنار به أعيناً عميا ، فأضاء به السبيل ، وأقام به الحجة والدليل، وترك الناس بعده على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، ولا يُناوئها إلا كل كفار عنيد .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، رباه ربه فأحسن تربيته ، وأدبه فأحسن أدبه ، وجعل خُلقه القرآن ، وأمر الناس أن يهتدوا بهديه ويحتذوا خطاه ، وأن يقتفوا أثره ، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين ... أمين .

#### أما يعد :

فقد وقفت على دياجير الحياة ، أعانى قسوة المشاعر الجافية ، ومرارة الأنا المدمرة ، التى تخطم فى طريقها من القيم والمثل الرفيعة ما تصبح الحياة بدونه جسداً أرضياً لا روح فيه ولا ارتقاء ، أبصر يُمنة فتكسرنى الغلظة والفظاظة ، وأبصر يسرة فيريعنى الإنحلال والإباحية ، وأنظر أمامى فلا أكاد أستوضح عبر سحابات اليأس الكثيفة ، تلك الرؤى المستقبلية لمصير البشرية البائسة

بخيش الأحزان بصدرى ، ويئن القلب بخت وطأة ضرباتها الموجعه ، فتنبثق من تلك الأنات ضراعات تطلب الخلاص ، المتعمس إليه طريق ، متى الخلاص

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٨٦٥)

يَارِب ومن أين المبتدى ؟ ، وإذ بنداء علوى يتردد في القلب صداه ، ويترقرق في العين نداه ﴿ فَهُرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [ الذاريات : ٥٠ ] .

لمن النداء النوراني الرائع؟ ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [ الذاريات : 10٠، صوت محمد علله الشفيق الحاني ، أنضر بشير وأرفق نذير ، يتهادى عبر أثير الزمن فيضاً نورانياً يهدى خطا الحيارى ويجلو درب التائين .

تنقشع ظلمة اليأس عن قلبي رويداً رويداً ، وتنساب فيه حيوط الفجر المشرق منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً من الزمان ، والذي عبثاً حاول أنصار الظلمات حجبه ولكن ... هيهات هيهات ... إذ يتفتق نوره الساطع روضاً زاهراً يتعانق نداه مع نسمات الفجر البكر ، فإذا به كحور العين متجدد البكارة ، متناهى الروعة ، متألق الشفافية ، تتهادى أنسامه العلوية إلى جداول النفس العطشي ، فترويها ، وتغسل عنها حيرة القلب ، وتطيبه بشذى عبيرها العبق ، وتلفه بأهداب السكينة ، فتطير به بأجنحة ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله ﴾ ، حيث تقف به على باب « النذير المبين » ، إذ من هنا يبدأ المسير فراراً من برائن المهلكات إلى الله تبارك وتعالى ، أعظم مُبدئ وخير معيد .

من هنا نبدأ رحلة السياحة العلاجية في رياض الأخلاق النبوية حيث صورة المؤمن الحق ، التي تخط ملامحها ريشة الأخلاق المحمدية ، كي تؤهله للعبودية الحقة لله تبارك ونعالي ... وها أنا أقترب من باب الروضة العظيمة ... أتقدم في خجل ، أتردد في وجل ، غير أن نفسي الباحثة عن الخلاص تستحث خطاى إلى هذا العالم الجليل كي تتخفف من مرارة الغربة ، والبعد عن الله تبارك وتعالى ، فبه تتتابع الخطي إلى الله عز وجل ... تراى أستطيع التحليق في هذا العالم الجاليل ؟.

أدق الباب ، أستفتح بسم الله ، لعل الله تبارك وتعالى أن يفتح لى مغاليق الدرب ، ويمن على من تلك الواحمة

=(V

الغناء ، ويقينى أننى لست أهلاً لهذا ، إذ أن جهابذة العلم ، وعمالقة الأدب ، وفرسان الكلمة ، هم أهله ومفاتيح خزائنه ، غير أنى وإن كنت لا أجيد هذا الفن إلا أننى ربما أجيد تذوقه .

أدخل على استحياء ، واحة فيحاء ، أظلت البشرية من هجير اللاإنسانية الظالم ، وقومت انحرافات الفطرة ، فعالجت انتكاستها ، وأعادت للعقل الإنساني قيمته الحقيقة التي منحه الله تبارك وتعالى إياها .

الروضة عظيمة ، جد عظيمة ، فهى متشابكة الأغصان ، مترامية الأطراف مجموعها أخلاق رسول الله على المزكاة من رب العزة جلت قدرته ، بقوله عز وجل : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقُ عَظِيمٍ ۞ ﴾ [ القلم : ٤ ] .

كما أنها عنوان بعثته الله ومضمون رسالته التي بعث بها للعالمين و إنها بعثت الأحم مكارم الأحملاق ، وكانت أخلاقه الله هي الترجمة العملية للقرآن الكريم كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بقولها : ﴿ إِنْ خُلُق رسول الله مح كان القرآن » (١) .

أما مفردات تلك الأخلاق فهى أعظم من أن تخصى ، إذ كل فضيلة عُرفت فهى له فضيلة ، كيف لا ؟! وقد « اصطفاه الله من أكرم دوحة ، وتعهده في طفولته وشبابه ، إلى أن اختاره ليكون مبشراً ونذيراً ، فرباه أشرف تربية وأدبه أحسن تأديب » (٢)

فكان كما قال ابن روحه رَيْغِالْكُنُّهُ :

لو لم تكسن فيه آيمات مبينــة

كانت بديهته تنبك بالخبر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقیه ( ۷٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) من أحلاق السي على ، د / أحمد الحوفي

^

فقد جمع كل صفات الكمال البشرى حتى لقبته قريش قبل البعثة بالصادق الأمين ، وكانت تلك الصفات الرائعة هي سبب يقين خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها بصدقه ، حين أحبرها خبر جبريل عيسي ، إذ أتاه دى الغار ، فكان أول ما قالت : « والله ما يخزيك الله أبدا أ » ، أصدرت حكمها لا عن تعصب لزوجها ، أو تملق له ، وإنما عن علم ويقين ، فعددت حيثيات عن تعصب لزوجها ، أو تملق له ، وإنما عن علم ويقين ، فعددت حيثيات حكمها حيث قالت: « والله ما يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل حكمها حيث قالت: « والله ما يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق » (١٠) .

يا لها من أخلاق رائعة ، جعلت منه تلك شخصية لا تبارى ، أهلت صاحبها لحمل أمانة الدعوة والقيام بحقها ، فكان حقاً أمين الأرض على رسالة السماء .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَـ لا ثِكَتَـهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْـهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( عَلَيْ ﴾ [ الأحزاب : ٥٦] .

إن أخلاقاً رائعة كهذه لجديرة بأن تفتح أكمام العقول فتنساب فيضاً نورانياً يضىء الأرواح ويحيى القلوب ، وكلما تقادم بها الزمن لم تزدد مع الأيام إلا تألقاً وسناً ، وكلما أبحرت فيها الأفهام ، انسابت في الأقلام لألاء وضاء ، مكانت تاريخاً ثرياً للمؤرخ الصدوق، وزاداً فقهياً لكل فقيه ورع، وعمقاً مستنيراً لكل مفكر أمين ، وسحر بيان وروعة بنيان لكل أديب أريب، وأجنحة تخلق في سماء الروعه والإبداع لكل شاعر تقى ، ومقومات الزعامة وحسن التدبير لكل قائد مغوار ، وعلم الأولين والآخرين لكل عالم فذ ، ودعائم للتربية المثمرة لكل مرب فاضل ، وينبوع الحكمة الذي لا ينضب لكل حكيم لبيب ، ومارة هدى مرب فاضل ، وينبوع الحكمة الذي لا ينضب لكل حكيم لبيب ، ومارة هدى

<sup>(</sup>۱) رواه المحاري ، باب كيف كال بدء الوحي

ودليل رشاد لكل سائر إلى الله عز وجل ، وطوق نجاة لكل عاص يأمل فى الخلاص ، كما يجد فيها البسطاء ما يكفل لهنم كرامة العيش ويقر لهم بحق الحياة .

وقد أطمعنى فى انتظام قلادة بديعة الفرائد من هذه الأزهار الشمينة الرقيقة ، التى تستمد جمالها من تعهد الله سبحانه وتعالى لها ، وإحسانه بها ، أن الأمة الإسلامية - ولله الحمد والمن - فى صحوة علمية مبشرة بكل خير ، غير أن الصحوة الأخلاقية لم تزل فى رقود ، وتختاج إلى إيقاظها وإزاحة العلل عنها بعدما أصابها العطب المادى ، وطغت عليها الدنيا فأصبحت موجهة لتصرفاتنا وتعاملاتنا الشخصية والإجتماعية .

ولهذا كانت تلك الجولة في روضة أخلاق رسولنا الكريم الله محاولة - بقدر طاقتي المحدودة - لتذكير المسلمين بها عل الأمة تستفيق وتخاول اللحاق بالركب الطيب المبارك .

ولعلني أحوج الناس إلى تلك التذكرة ، فاللهم خلقنا بأخلاق رسولك الكريم ... أمين

ولعلنى لا أدعى الإحاطة - فى تطوافى هذا - بكل ما فى واحة أخلاق رسول الله تلك من أخلاقيات ، إنما طوّفت حول بعض المعانى لمجموعة من أخلاقه مثل : الرحمة ، الحلم ، التواضع ، الحياء ، الصدق والأمانة ، الشجاعة ، الوفاء ، الكرم ، الإيثار ، الزهد .

وموعدنا في هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - مع خُلق الرحمه وما يحمله في طيانه من أنبل المشاعر وأرق السلوكيات .

وقائدى في تلك المسيرة المباركة ، هو حديث رسول الله على إذ هو أساس البناء وعمده ، والحديث النبوى الشريف على كثرة ما يتصمن من أحكام

#### == واحة الخلق العظيم - الرحمة - ==

شرعيه ، ومسائل فقهية ، ودروس تربوية ، ولطائف لغوية ، إلا أننى أتناوله من الجانب الذي يتصل إتصالاً مباشراً بموضوع جولتي تلك .

أما الجوانب الأخرى فلها أولوا التخصص كل في مجاله ، وهم لها أكفاء . وأخيراً ...

فهذا جهد المقل ، ولأن الزاد قليل ، والعلم ضيئل ، فإنى أسأل الله العظيم أن يمنحنى زاداً يبلغنى المسير ، فاللهم هبنا من علمك ، وانفعنا به ، ووفقنا لتبليغه ، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منى هذا العمل ، وأن يجعله خالصاً صواباً فإن صاحبه التوفيق والسداد ، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإن جانبه السداد !! فهذا لعمر الله منى ومن الشيطان ، وعلى إخوانى النصح والإرشاد ، وعلى الله الاتكال ، وبه الاستعانه ، وإليه المرجع والمآل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



### البساب الأول

## الرحمشة

#### [ أ ] بين يدي إلباب.

الفصل الأول: رحمته ﷺ بالرجال.

المبحث الأول : فأقامني وعرف الذي بي .

المبحث الثاني : فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ... وكان رفيقا رحيما .

المبحث الثالث : ففيهما فجاهد .

المبحث الرابع : كيف حال سعد بن عبادة ؟ .

الفصل الثاني: رحمته كا بالنساء.

المبحث الأول : رفقاً بالقوارير .

المبحث الثاني : فهو خير لكما من خادم .

المبحث الثالث : وأى خير في العيش بعده .

المبحث الرابع : فوعدهن يوماً لقيهن فيه .

الفصل الثالث: رحمته # العصاه.

المبحث الأول: أطعمه أهلك ... أطعمه أهلك.

المبحث الثاني : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم .

المبحث الثالث: أتشفع في حد من حدود الله! .

#### الفصل الرابع: رحمته # بالأطفال.

المبحث الأول : من لا يوحم لا يُرحم .

المبحث الثاني : اللهم ارحمهما فإني أرحمهما .

المبحث الثالث : فجعل يمسح خدى أحدهم .

المبحث الرابع: فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي .

#### الفصل الخامس : رحمته ﷺ بالخدم والعبيد .

المبحث الأول : إخوانكم خولكم .

المبحث الثاني : فإنه ولي علاجه .

المبحث الثالث : اعلم أبا مسعود .

المبحث الرابع : اللهم أكثر ماله وولده .

#### الفصل السادس: رحمته تله بغير السلمين.

المبحث الأول : إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين .

المبحث الثاني : أطلقوا ثمامة .

المبحث الثالث : نعم صلى أمك .

المبحث الرابع : الحمد لله الذي أنقذه من النار .

المبحث الخامس : وألبسه قميصه .

#### الفصل السابع : رحمته # بالحيوانات.

المبحث الأول : حبستها حتى ماتت .

المبحث الثاني : من فجع هذه بولدها ؟ .

المبحث الثالث : فغفر لها بذلك

المبحث الرابع : فشكر الله له فغفر له

#### الفصل الثامن: رحمته # بالجماد.

المبحث الأول : فجعلت تنن أنين الصبي .

المبحث الثاني : هذا جبل يحبنا ونحبه .

#### الفصل التاسع: رحماء في مدرسة الرسول المعادية .

[ أ ] ثمرة التربية النبوية .

[ ب ] رحماء في مدرسة الرسول 🎏 .

المبحث الأول : لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام .

المبحث الثاني : لا تسبوه ولا تضربوه ، وإنما عظوه وبصروه .

المبحث الثالث : ما كنت لأفعل ذلك .

المبحث الرابع : أقروا القسطاط حتى تطير فراخها .

المبحث الخامس: فضمه إلى نفسه.

المبحث السادس: يا ابن أخى: إن لى إليك حاجة.

#### بين يدى الكتاب ،

﴿ فَهِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ( ١٥٠ ﴾ [ آل عمران : ١٥٩ ] .

كم أنت رحيم أيها الفجر المشرق بعد فظاظة ليل طويل ، كم هو شفيق نورك الذى يجلو ظلمة الدرب ، ويزيح الران عن القلوب ، ويجلو غشاوة العيون، فإذا هي مبصرة بنور الله .

كم عطوف هو قلبك الذى يضم المرتجفين لينفض عنهم قسوة السقيع ، ما أطيب نداك ينزل على الأرض الجدباء ، فتهتز وتربو ، وتنبت من كل رائع روضاً بهيجاً ، ما أروع روضك الحانى ، يضم اللائذين به من صحراء التيه ، وحدب الطريق ، وها أنا آوى إليه ، فما أدفأ المأوى وما أحنى الملاذ .

وأول ما يؤثر اللب ، ويبهر العين في تلك الروضة الغنّاء ، ويمار على القلب شغافه هي دوحة الرحمة ، إذ أنها أكثر دفئا ، وأنضر خضرة ، وأوفر ظلالا ، وأنعم ملمسا ، يحتمى بها الإنسان ، فتهدهد المشاعر وتنميها ، وتلثم الفكر فتنعشه ، وتختضن القلب فتحييه .

« والرحمة مشتقة من الرحم ، وهي القرابة وأسبابها ، وأصلها جميعاً الرّحِمُ ، وهو بيت الولد » (١) ، ولهذا فخليق بالإنسانية أن تتخلق بها ، إذ أصل الإنسانية رحم واحد ، وهو رحم حواء عليها السلام .

والرحمة كلمة نورانية ، حروفها جـد رقيقة ، لكنها مخمل بين حناياهـا

<sup>(</sup>١) من أخلاق النبي ﷺ ، د / أحمد الحوفي

ما يعجز الفكر عن الإلمام به ، وما تعجز الكلمات عن التعبير عنه ، غير أن ظلالها تنقش في النفس معان رائعة ، وأروعها استنقاذ المخلوقات من الهلكة ، إذ توجب على البشرية طعاماً للجائع ، ولباساً للعارى ، وحصانة للضعيف ، ووقاراً للكبير ، وشفقة على الصغير ، وصونا لماء الوجه ، واحتراماً لإنسانية الإنسان ، ورفقاً بكل مخلوقات الله .

فهى رحم يتخلق فيها المجتمع الإنسانى ، حتى يصبح تام الخلقة مكتمل البنيان ، لهذا فالرحمة دعامة قوية فى بناء الفرد والمجتمع ، إذ تربى الفرد على أعلى مستوى من الانسانية ، وتربى المجتمع على قدسية التراحم والحنو والرأفة ، فالفرد من رحم المجتمع فى قرار مكين ، فله حق البنوة ومقتضياتها ، وللمجتمع على الفرد بر الأبوة ، وما تتطلبه من خفض الجناح والإحسان ، تلك هى الرحمة كما أرادها الله تبارك وتعالى .

إن فردًا من الله تبارك وتعالى عليه بنصيب وافر من الرحمة لهو قيمة في نفسه ، نفيس في معدنه ، راقية إنسانيته ، يتعدى خيره ليضم كل ما حوله من مخلوقات ، ومجتمع من الله تبارك وتعالى عليه بهذا القدر الوافر من الرحمة لهو مجتمع متعاطف ، متآلف النسيج ، قوى البنية ، مثالي في رقته وشفافيته وروحانيته ، وفرد يربى على ذلك المستوى الرفيع ، ومجتمع يصاغ تلك الصياغة الرائعة ، لابد وأن يصنع على عين الله تبارك وتعالى ، إذ إليه منتهى صفات الكمال والجلال والجمال المطلقة ، فيهب فضله منها لمن يشاء .

وقد اقتضت رحمة المطلقة - تباركت أسماؤه - أن تفيض على جميع مخلوقاته ليتراحموا فيما بينهم .

فأخذ كل منهم بنصيب حسب استعداد جهاز التلقى فيه ، فمستكثر ومقل ، ومنتفع ومعطل ، وكلما كان نصيب الإنسان منها أوفر ، إرتقى بإنسانيته ، فكان أرقى شعوراً ، وأكثر تواضعاً ، وأنبل خلقاً ، فيصبح أخفض

جناحاً وآمن غائلة ، وأندى عينا ، وأرحب صدراً ، وأرجى لرحمة الله عز وجل ، ولهذا فقد خلق الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم على بهذا الخُلق العظيم ، فكانت رحمته نسيجاً في بنية شخصيته على ، بل خلصت إلى عظمه ونخاعه ، فكان بحق الرحمة المهداة للمخلوقات جميعاً ، إنسهم وجنهم ، طيرهم وحيوانهم ونباتهم ، بل وحتى للجمادات ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧] .

ولا يمكن لموقف ولا لعدة مواقف أن تبين قدر ما من الله سبحانه وتعالى به على رسوله على من الرحمة ، إذ صاغه منها ، فكان عطاؤه رحمة ، ومنعة رحمة ، وكلامه رحمه ، وصمته رحمة ، وحربه رحمه ، وسلمه رحمه وكله رحمة على .. ~

مقام يطول البحث فيه ولا تُدرك جوانبه ، لكن حسبنا من النجوم النيرات لألاءها ، ومن العبير قبساً من ظيب نفحاته ، ومن النهر الفياض شربة هنيئة ، تطفى الظمأ ، ومجدد في القلب الحياة ، فعن أبي هريرة رَوَا الله أن رسول الله عنه قال : « إذا صلى أحدكم الناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه ليطول ما شاء » (١)

الصلاة جنة الله في أرضه ، يغتسل فيها القلب من كل شائبة تعكر صفاء م ويلوذ بها الجسم من متاعب السعى وأثقال الحياة ، ويصل فيها صفاء الدهن منتهاه ، إذ تتصل فيها الروح بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، اتصالاً نورانياً تنفصل به عن كل ما هو أرضى معتم إذ تسعد بلقائه ، فتحظى منه بالمناجاة ، وتنهل من فيض عطائه ورحمة .

<sup>(</sup>١) البخارى باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ومسلم باب أمر الأثمة بتحفيف الصلاة .

لحظات جليلة المقام ، علوية النفحات ، جلالها الخشوع والخضوع ، وبهاؤها الخوف والرجاء ، تنبثق فيها رجمة مختضن الكون الفسيح ، وتفيض على الضعيف والسقيم والكبير وذى الحاجة ممن يصلى خلفك يا عبد الله ، إذ رق عظمه ، وقل احتماله ، فلم يقو على طول المكث في الصلاة ، لا تسترسل يا عبد الله ظنا منك أنك تسمو بالقوم إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى ، فإذا مشقك عليهم تهوى بهم في جب سحيق من الضجر والمعاناة ، وربما الإحجام عن صلاة الجماعة ، فتفسد من حيث أردت الإصلاح .

إن الرحمة يا قائد الركب إلى الله مجعلك - على قوتك - تعالى معاناة الضعيف فتحمل عنه ضعفه ، ومجعلك - على صحتك - تعانى سقم السقيم فتخفف ما استطعت من ألمه ، ومجعلك - على شبابك - مجمل عن الشيخ وطأة السنين ، وترحم أخاديد الزمن في الجسم الواهن ، فترفع عنه حرج المعاناة ، وقسوة الشيخوخة ، إذا ياعبد الله : خفف صلاتك بالناس من أجل هؤلاء الذين مجمل بهم الرحمة ، فتلك رحمتك بهم ، ثم صل ما شئت لنفسك طولا ، إذا انفردت بها تناجى بالإخلاص ربك ، وتدفع ظلم الرياء عن قلبك ، فتلك رحمتك بنفسك .

توجيه ملؤه الرحمة بالمؤتمين بن أيها الإمام الشقيق ، غير أنه من قبل رحمة بك أنت ، إذ الراحمون أجدر برحمة الله تبارك وتعالى . ولإن كان رسول الله على يدعو إلى التخلق بخلق الرحمة ، فإنه على كان القدوة العملية لأصحابه خاصة ، وللبشرية عامة ، ذلك أنه لم يك ليخالف قوله عمله ، بل كان أسبقهم لكل خير يدعو إليه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسُوةٌ حَسَنةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّه كَثِيرًا (آ) ﴾ [ التوبة : ٢١] .

ومما يفت الكبد ، ويغص الحلق أن ترزأ الدعوة بقله من قوالين مبهرين يسوقون الخطب الرنانة ، والمواعظ البليغة ، حتى ليرسم لهم السامتع في مخيلته صورة تقترب من المثال ، بيد أن واقعهم العملي يهدم في لحظة ما بنوه بملء

الأفق من الكلمات ، فيحدث في بعض النفوس الهشه انتكاسة منكرة ، إذ يطن هؤلاء أن الخلل في المنهج نفسه ، لا في الشخص الداعي إليه ، هؤلاء المفوهون هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة .

عن أسامة بن زيد رَبِيْ أنه سمع رسول الله على يقول : « يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار ، فتندلق أقتابه ، فيدور كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : يا فلان ! ما شأنك ؟ ألست كنت تأمر بالمعروف ولا آتيه ، بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه ،

هؤلاء الذين خانهم العقل ، فخانوا العلم ، فاستحقوا إنكار الله سبحانه وتعالى عليهم ، وتأنيبه لهم بقوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٤٤ ﴾ [ البقرة : ٤٤ ] .

وها هو حين يدعو إلى خلق الرحمة ، فلهو الرؤوف الرحيم ، قد عمت رحمته على المؤمنين ، رجالاً ونساءً وأطفالاً ، أحراراً وأرقاء ، طائعين وعصاه ، فكان بحق كما وصفه الله تبارك وتعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَى اللهُ مَا عَنِمُ مَ وَيِقَدُ مَا عَنِمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ (١٢٨ ﴾ [ التوبة : ١٢٨ ] .

بل تعدت رحمته تلك الإنسان إلى الحيوان والجماد ، بل إلى ما هو أدني

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ( ١٩٠٥ ] .

من ذلك ، إلى غير المسلمين من الكفار والمشركين والمنافقين ، تصور هذا لنا جلياً سيرته العطرة ، التي يمتد عبقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والتي نقلها لنا عدول أمناء ، هم صحابته الكرام رضي الله عنهم ، و وروى البخاري ومسلم والترمذي » عن أبي هريرة رَيْزُهُيَّ قال : ( كنا مع النبي ﷺ في دعوة ، فرفع إليه الذارع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسه وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، هل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي ، وتدنو منهم الشمس ، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه ، إلى ما بلغكم ، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم ، فيأتونه فيقولون : يا آدم : أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملانكة فسجدوا لك ، وأسكنك الجنة ، ألا تشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إني ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولا يغضب بعده ثمله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت ، نفسى ، نفسى ، نفسى ، إذهبوا إلى غيرى ، إذهبوا إلى نوح ، فيأتون نوحا ، فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وقد سماك الله عبدا شكورا ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كان لى دعوة دعوت بها على قومى ، نفسى ، نفسى ، نفسى ، إذهبوا إلى غيرى ، إذهبوا إلى إبراهيم ، فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، أما ترى إلى ما نحن فيه ، فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات ... فذكرها ... نفسى

، نفسى ، نفسى ، إذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى فيقولون : أنت رسول الله فضلك برسالاته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، أما ترى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنى قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها ، نفسى ، نفسى ، نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عيسى ، فيأتون عيسى ، فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وكلمت الناس في المهد ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله، - ولم يذكر ذنبا - نفسى ، نفسى ، نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، إذهبوا إلى محمد على - وفي رواية - فيأتون ، فيقولون : يامحمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي ، ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ، ثم يَقال : يا محمد إرفع رأسك ، سل تعطه ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسى ، فأقول : أمتى يارب ، أمتى يارب ، أمتى يارب ، فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، إن ما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبصرى ، وفي كتاب البخارى : كما بين مكة وحمير » <sup>(١)</sup> .

فهذه رحمته بالناس جميعاً يوم الحساب بتعجيل الحساب ، وكذلك رحمته بأمته في شفاعته في أهل الذنوب من أمته تلك .

<sup>(</sup>۱) القيامة الكبرى ، د / عمر سليمان الأشقر .

## الفصل الأول رحمته ﷺ بالرجال

المبحث الأول: فأقامني وعرف الذي بين.

المبحث الثاني : وظن أنا قد اشتفقنا أهلنا .

المبحث الثالث: ففيهما فجاهد.

المبحث الرابع : كيف حال سعد بن عباده .

#### الفصل الأول: رحمته ﷺ بالرجال

#### المبحث الأول « فأقامني وعرف الذي بي » .

هذا هو أبو هريرة رَخِيْكَ يكشف قليلاً عن خزانة نفائسه ، فإذا بها تفوح أريجاً يحيى القلوب ، ويصقل العقول ، وينير طريق السائرين إلى الله ، وها هي قطرة من فيض نداه تقص علينا رائعة من روائع رسول الله على - وكل حياته رائعة - حيث يقول :

« أصابنی جهد شدید ، فلقیت عمر بن انخطاب ، فاستقرأته آیة من کتاب الله ، فدخل داره ففتحها علی ، فمشیت غیر بعید ، فخررت لوجهی من الجهد والجوع ، فإذا رسول الله تله قائم علی رأسی فقال : یا أبا هریرة ، فقلت : لبیك یا رسول الله وسعدیك ، فأخذ بیدی فاقامنی وعرف الذی بی ، فانطلق بی إلی رحله فأمر لی بعس من لبن ، فشربت منه ، ثم قال : عد فاشرب یا أبا هر ، فشربت ، ثم قال : عد ، فعدت فشربت حتی استوی بطنی فصار کالقدح » (۱) .

بأبى أنت وأمى ونفسى التى بين جنبى حبيبى يارسول الله ، أمة من المشاعر والرقة ، عالم من المروءة ومكارم الأخلاق ، لم يكن فى حاجة أن يبثه صاحب ألم شكواه ، بل يغوص بإحساسه المرهف فى أعماق النفوس ، فيترجم بذكائه

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري ، كتاب الأطعمة .

المتفرد ما يرتسم على صفحات الوجوه ، ويحتضن بقلبه الحانى كل القلوب ، فتبثه لواعج الصدور ، وإن لم تنطق الألسنة .

مضى أبو هريرة رَوَيْكُ خطوة ، أو خطوات ضعيفة مرتعده ، أبى عليه ألم الجوع والجهد المضى بعدها، فخر لوجهه جسداً منهك القوى مرتعد الأوصال ، وإذ بالعناية الإلهية تستنقذه من برائن ذلك الوحش الفاتك ، إنها الرحمة المصاغة بشراً ربانياً ، إنه رسول الله على وأسه ، يرسل صوته ألنحانى ليبعث الأمل في القلب الجهد الذي كادت تخبو فيه الحياة .

يا أبا هريرة نبرات دافئة الجوانح ، ودُودة الملمس ، ينسى المُعنّى معها كل الم ومرارة ، وتنتعش الروح الذابلة بها رغم التصاق الجسد المنهك بالأرض ، وتنطلق الفرحة من أعماق جُب سحيق : « لبيك رسول الله وسعديك » ، بل لبيك أنت يا أبا هريرة وسعديك ، فقد ظفرت ببغيتك التي ابتغيت ، وانحنى العظمة الشامخة عَلَيْ في تواضع رحيم ليقيم أبا هريرة رَخِينُ .

ومن لها غير رسول الله على ، الذى أحس ألم أبى هريرة ، وترجم ما ارتسم فى عينيه ، فجنبه مؤنة السؤال ، وذل الرجاء ، فانطلق به إلى رحله ، وأمر له بإناء من لبن ، وشرب الرجل ما يطفئ لهيب الجوع ويخمد سعاره ، غير أن أدبه قد حال دون استرساله فى الشرب رغم حاجته إليه ، وما كان هذا ليخفى على رسول الله على من أضحابه وهو الذى رباهم على عينه ، ودرس عوالم

نفسياتهم - فقال ملاطفاً : « عد فاشرب يا أبا هر » ... يا لها من مداعبة رقيقة .

ما أحلى أن يرخم الإنسان اسم صاحبه ، فينمو بينهما الود الذى يذيب الحواجز النفسية ، ويرفع الحرج ، وقد كانت هكذا تلك المداعبة الرقيقة ، ثم قال رسول الله على « عد » ، لم يعد للنداء اللفظى مكان ، بل هو الحديث الوجدانى المباشر ، وما كان لقلب أبى هريرة رَخِيْ الله أن يسعد بالرحمة المنسابة من قلب رسول الله على فشرب الثالثة حتى استوى بطنه إيذاناً بالإكتفاء !! .

إن منتهى الكفاية عند الصحابة الكرام رضى الله عنهم هو استواء البطن لا بروزها وتشحمها ، فهم ما عرفوا يوماً البطنة والبشم ، ورد أبو هريرة رَوَّا فَيْنَ بجوعه ووهنه ومرارة نفسه ، وصدر بريَّه وقوته وطيب خاطره ، ومزيداً من الحب لرسول الله على ، ملك عليه شغاف قلبه ، وكل خلية من خلاياه التي انتعشب بعد ذبول وصحت بعد سقم .

هذه هي الرحمة النبوية الدافئة ، وتلك ثمارها النضرة الغضة الرائعة ، وتلك ظلالها الحانية الرحيمة ، فهل من مستظل ، وهل من مُؤْتس ؟ .

ومن المسروءة غير خسال فكفاك مكسروه السؤال (١)



ا ا ا أد. . الدنيا والدين لأبي الحسن البصري

# المبحث الثانى « فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ... وكان رفيقا رحيما »

إن رسول الله على وهو يبنى النفوس ، ويرتقى بالروح ؛ ليطوف بها في آفاق الجنة ، لم يهمل متطلبات الجسد المادى ، وحاجاته الغريزية ، بل أقرها ، ثم هذبها ، وارتقى بها إلى أعلى مراتب الإنسانية الطاهرة النظيفة ، وكان على أحرص ما يكون على سكن النفوس ، ودفء المشاعر ، وصحة الأبدان ، ليحيى الفرد حياة كريمة ، أسسها العفاف والسمو والترفع ، وليظل المجتمع نظيفاً طاهراً آمناً .

ورغم اهتمام رسول الله على بتربية جميع فئات المجتمع إلا أن اهتامه بالشباب كان أوفر ، لما لدى الشباب من الطاقات والطموحات ، وكان اهتمامه على بتهذيب رغبات الشباب آكد ، ذلك أن رغباته أكثر إلحاحاً ، وشهواته أسرع استثارة ، وجلده في البعد عن الزوج والولد سرعان ما تذيبه حرارة الشوق إليهم ، وشدة الحاجة إلى دفء البيت وبسمة الوليد وعبق الأسرة .

ومعنا الآن قطرة ندى من فيض رحمته على ترسم لنا ملمحاً رائعاً من المتحامه على بالشباب ورحمته بهم ، « عن أبى سليمان مالك بن الحويسرث قال : أتينا رسول الله على ونحن شببه متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا قد لشتقنا أهلنا ، وسألنا عمن تركنا من أهلنا ، فأخبرناه ، وكان رفيقاً رحيماً فقال : ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلى ، وإذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم ، ثم ليؤمكم أكبركم » (1)

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ، باب رحمة الناس والبهائم ، كتاب الأدب .

باقة زهور عطرة ، في أوج التفتح والنضرة والعنفوان ، جاءت بكل حماساتها وطموحاتها ، وقد شقت بيداء الظلام ، وصولاً إلى فيض النور المنبثق في أفق طيبة المباركة ، ثار الشباب على جاهليتهم وموروثاتهم الصدئة ، ومضوا إلى الحق تخدوهم الرغبة في الخلاص المنعقد بيد رسول الله على ، جاءوا طائعين راغبين آملين في سنا الحق ، ليزهقوا به ضلال الباطل الذي عاشوا به حياة أقرب إلى الموات .

جاءوا شببة متقاربين ، آمالهم واحدة ، آلامهم متقاربة ، وإرادتهم صادقة في هدم كل ما هو جاهلي عفن ، وبناء كل ما هو بناء فاضل ، تركوا الأهل والولد ، والتجارات والعرض ، وجاءوا مؤمنين ، متعلمين مقتضيات الإيمان ، وأقاموا ينهلون من ينبوع الحكمة الذي لا ينضب ، ويستضيئون بنور الحق الذي لا يخبو ، ويحلقون في أثير النبوة الرباني ، عشرون ليلة كانت أجمل ما في حياتهم ، إذ عاشوا في رحاب رسول الله على يرتوون من علمه ، ويتأدبون بأدبه ، ويستكثرون من خيره ، مغتبطة به قلوبهم ، سامية به أرواحهم ، غير أن شعوراً ما بدأ مع الوقت يتسرب على استحياء قلوبهم ثم يرتسم على صفحات شعوراً ما بدأ مع الوقت يتسرب على استحياء قلوبهم ثم يرتسم على صفحات أعينهم ، ثم يتوارى خجلاً خلف أجفانهم ، فلا يكاد يحسه من يخالطهم ، لكن رسول الله على قد أدرك ما يدور في سراديب مشاعرهم ، وإن توارت خلف جدهم .

أقام الشبان عند رسول الله علله عشرين ليلة ، هي في قياس القلب الحب لحظة مضت أو تكاد ، غير أنها زمن طويل إذا قيست بميزان الغربة عن الأهل والشوق للقياهم ، أدرك رسول الله علله حقيقة الصراع بين رغبتهم في البقاء معه ، وقوة الحنين للأهل والديار ، وكان لابد أن يحسم ذلك الصراع بطريقة بجمع لهم منفعه البقاء والرحيل معا ، فبادر بسؤالهم في ود بالغ ، وشفقة حانية عمن تركوا من خلفهم ، فتتابعوا يخبروه بشوق بالغ ، فبثوه لواعج

صدورهم وشواغل عقولهم ؛ فكأنى بأحدهم يخبر عن تركه لزوجه العروس ، وآخر يصف ضعف أمه وقلة صبرها على فراقه ، وثالث يخبر عن طفله الذى ربما ولد الآن ، ورابع يذكر أباه المربض ومدى حاجته إليه ، وهكذا تتدافع الأخبار عن الأهل والديار فى شوق ولهفه ، وكان تلك رفيقاً رحيماً ، لهذا قال لهم : « ارجعوا » – غير راغب عنهم ، ولكن رحمة بهم وبمن خلفهم – .

عودوا راشدين ، تخدوكم مشاعركم الفياضة نحو ذويكم ، وتظلكم عناية ، ويحرصكم إيمانكم الغض الرطيب ، ولا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أمور دينكم ، بل أقيموا الدين في أهليكم و « صلوا كما رأيتموني أصلى » غبر مبدلين ولا محدثين ، ها أنتم أيها السعداء قد أصبحتم أصحاب رسالة ، وحاملي دعوة الله بتكليف من رسول الله تخه إلى أهليكم ، فخذوا الرسالة بحقها ، وقوموا عليها خير قيام ، واعلموا أن الصلاة لوقتها ، فارفعوا التكبير في ربوع بلادكم ، ثم لا تتعالوا بعلمكم على أحد ، ولا تستأثروا بالفضل لأنفسكم ، واجمعوا الناس حولكم ، واهدوهم الخير الذي أهداكموه رسول الله ، واحفظوا لكبيركم حق السنين عليكم .

عاد الشيبة إلى أهليهم راشدين موفقين ، جامعين لخيرى الدنيا والآخر ، فصلى اللهم وسلم على من أحاط الأسرة المسلمة برباط الله المقدس ، الذى لا تنفك عراه أبداً ، بل تقوى في الله وتزداد .



#### المبحث الثالث ففيهما فجاها

الجهاد ذروة سنام الدين ، مجد المسلمين وعزهم ، وجنات تفتح للمجاهدين أحضانها ، إذ الجنة تحت ظلال سيوفهم ، خيل الله المنطلقة بمشاعل الهدى والنور ، ليهدى بها الله عز وجل الأمم إليه - أو ترد عن الدين غوائل المتربصين به كل دائرة ، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا .

وفي الجهاد إحدى الحسنيين ، إما النصر والغنيمة والعزة والمنعة ، وإما الشهادة والجنة والشافعة للأهل والولد ، وفي كل عز الإسلام ورفعة المسلمين .

ولإن كان رسول الله على قد أشفق من دبيب البعد والإغتراب عن الأهل الى مشاعر الشباب الوافد إليه ، ومعاناة من وراءهم من أهل وعشيرة في السلم ، فلربما في حال الحرب والجهاد ما يبرر بعد الرجل عن الأهل إنخراطاً في الزود عن حياض الدين وبناء مجد المسلمين ، غير أن رسول الله على لم يكن ليهمل تلك المشاعر عامة ، ومشاعر الأبوين خاصة – حتى في تلك الأوقات الحرجة – وذلك لحاجة الأبوين المادية والنفسية والصحية للأبناء .

تتجلى لنا تلك الحقيقة الرائعة عبر حديث ابن عمر رضى الله عنهما حيث يقول : « جاء رجل إلى النبى تلك يستأذنه في الجهاد ، فقال : أحى والدك ، قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد » (١) .

رسول الله ﷺ يدعو إلى الجهاد ، ويرغب فسيه ، ويصف ما عند الله

<sup>(</sup>١) صحيح البحا ي ، باب الجهاد بإدن الأبوين ، كتاب الجهاد والسير .

للمجاهدين من أجر ومثوبه ، ثم إنه كقائد للجيش المنطلق ، يجلو الظلام البحاثم فوق صدر البشرية ويعمل على كسر الأقفال الصدئة المنغلقة بها قلوب الكفرة والمشركين ، ليسره أن يزداد عدد الجيش وعدته – كسبب من أسباب النصر والتمكين – وانضمام جندى لهذا الجيش المبارك يثلج صدر القائد العظيم ، لا سيما والجندى جاء طائعاً ، راغباً فيما عند الله عز وجل ، مترفعاً عن زينة الحياة الدنيا مؤثراً رونق الحور العين ، على فتنة الحور الطين .

جاء الرجل بعلو همته ، وسمو غايته إلى القائد العظيم على يستأذنه في . الجهاد ، وشعر رسول الله على أن وراء الرجل ما يؤرقه ، وأنه رغم تطلعه إلى السماء ، فإن شيئاً ما يجذبه إلى الأرض ... ترى ما هو ؟ ...

أهو المال ؟ ... فما عند الله خير وأبقى .

أهي الزوجة ؟ ... ففي الشهادة ثنتان وسبعون زوجة من الحور العين .

تراه الولد ؟ ... فما كان الله ليضيع ولده وهو التقى المجاهد الصادق .

السبب أقوى إذا من تلك الأسباب - على قوتها - والمستولية أثقل وآكد ، وهنا كان السؤال الذكى الرفيق : ﴿ أَحَى والداك ﴾ ، أصبت الحق يا من لا ينطق عن الهوى ، نعم يارسول الله ، وهنا أقره رسول الله عَدَّ على الجهاد ، غير أنه عَدِّل وجهته ﴿ ففيهما فجاهد ﴾ .

جاهد سعى الحياة ونصبها من أجلهما ، جاهد ألم الفراق فى قلبهما إن - أنت تركتهما - جاهد الفقر والخوف والضعف بغزوهما - إن أنت - فارقتهما - احملهما فى قلبك ، كما جملاك فى أحشائهما ، اتعب يومك فى تخصيل رزقهما ، كما أتعبا سنيهما فى خصيل رزقك ، اسهر ليلك لراحتهما ، كما أسهرا عمرهما لراحتك ، ارحم ضعفهما كما أنفقا قوتهما ليرتوى عودك ويشتد ، فكم أروياك نضارة شبابهما ، ولكم أشبعاك حصاد

سعيهما ، وكم أراحاك بنصبهما ، ولطالما زرعاك أملا فى دربهما ، وارتقباك تكبر شيئاً فشيئاً ، حتى إذا جاء وقت إثمارك كنت أنت روضتهما التى يغتذيان بشمارها ، وينتعشان برحيقها ، وينعمان بظلها ، إرجع إليهما ، وامسح عن قلبيهما بصمات الزمن وتعب السنين ، احمل عن كاهلهما ارتعادات الضعف وعجز الشيخوخة ، امح عن خاطرهما خوف الفراق ومرارة البعد عنهما .

ما أرحمك ، وما أرهف مشاعرك ، وما أنبل خلقك ، سيدى يارسول الله ، عاش بين أصحابه نوراً فياضاً يستقون منه شفافيتهم ، وحكمة بالغة يستمدون منها رجاجة عقولهم ، وواحة يلقون بين جنباتها متاعبهم وأثقالهم ، ونبعاً لكل فضيلة وحُسن خُلق وروعة أدب ، فكان صفاء نفوسهم وعلو همتهم ، وراحة ضميرهم ، ومعلم دربهم ، وخلاص روحهم ، تلك وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .



# المبحث الرابع كيف حال سعد بن عبادة ؟

خالط رسول الله على صحابته الكرام خير مخالطه ، وعاشرهم ألطف معاشرة ، فأكلهم ، وجالسهم ، وأجاب دعوتهم ، وعاد مريضهم ، وشيع ميتهم ، واستغفر لمذنبهم ، وبخاوز عن مسيئهم ، وبشر طائعهم ، خالطهم فى حب فياض ، تواضع جم ، ورحمة بالغة ، وسخاء يد ، ورضا نفس ، وها هو على موقف من أسمى مواقفه – وكل مواقفه أسمى – جمع فيه بين الحب والحنان ، والعظمة والتواضع ، والشفقة والرحمة ، ورقة القلب وفيض المشاعر ، ما لا يمكن لقلم أن يعبر عنه – رغير إنه أحساس يسطع في جوانب النفس ، ويتدفيق في شعابها أملاً في المحاولة .

فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : كنا جلوساً مع رسول الله تلك إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصارى ، فقال رسول الله تلك : « يا أخا الأنصار ، كيف حال سعد بن عبادة ؟ » ، فقال : صالح ، فقال رسول الله تلك : من يعوده منكم ؟ » فقام وقمنا معه ، ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص ، نمشى فى تلك البساخ حتى ما علينا فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله تلك وأصحابه الذين معه » ، وفى رواية أخرى : « فبكى رسول الله تلك ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله تلك بكوا فقال : « ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا » - وأشار إلى لسانه - « أو يرحم » (1)

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى .

أن يبلغ صاحب الدعوة دعوته من فوق منبره فحسب ، ثم إنه بعد ذلك منعزل عن القوم ، محتجب عن قضاياهم ، بعيد عن آلامهم وآمالهم ، ضائق صدره بهم ، متزرع بضيق الوقت ، وأعباء الدعوة وثقل المسئولية ، فتلك دعوة عقيم لا يجد صداها إلا في جوف صاحبها ؛ لأنه قد نأى بنفسه عن مشاعر الناس ، وأفسد حسن القول بسوء الفعل ، فلا أثمرت دعوته ، ولا بخت من إساءته ، فبئس الداعى هو ، وما أبعده عن روح الدعوة .

إن رسول الله الله الله الدعاة ، على ثقل مسؤولياته - كخاتم النبيين - فهو مبلغ الرسالة ، ومربى الأمة العظيمة ، وقائد الوفود إلى الله عز وجل ، يرسم ملامح الداعية الحق ، ويخط معالم شخصيته ، ويرسى مقومات نجاح الدعوة ، ويعلم الدعاة كيفية السمو بإنسانيتهم ، فتسمو بهم دعوتهم .

والصورة الرائعة الحية التي معنا الآن لرسول الله على وهو جالس مع أصحابه الكرام ، بكل ما توحيه الصورة من التواضع والتبسط وحسن الصحبة ، ومجاذبة أطراف الحديث ، وتدارس العلم ، ومناقشة مختلف القضايا ، وإذ برجل من الأنصار ، فسلم ثم أدبر لشأنه ، فناداه رسول الله على نداء رقيقاً ، يفيض مودة وتواضعاً ورحمة « يا أخا الأنصار » ، يا له من نداء يجيبه القلب قبل اللسان ، وتسبح به الروح في ملكوت الإيمان ، « كيف سعد بن عبادة » ؟ ، وسعد بن عبادة ويخيف رجل من أصحاب رسول الله على ألم به المرض ، فحبسه في داره ، عبادة ويخيف رجل من أصحاب رسول الله على ألم به المرض ، فحبسه في داره ، طريح الفراش أسير الوهن ، اهتم رسول الله على لمضه ، وتألم لألمه ، وحمله في خاطره شغلاً ، وفي قلبه هما ، ولم يدع الفرصة إذ واتته ليطمئن عليه ، فأجابه الرجل « صالح » ، والجواب كاف لمن أراد مجرد الإطمئنان ، غير أن حق الصاحب في حس رسول الله أعمق من مجرد السؤال عن بعد ، وإنما هو الزيارة والمواساة ، ومحاولة التخفيف بقدر المستطاع .

=(77

وكان سؤال ودود من رسول الله على يستحث صحابته الكرام على زبارة المريض « من يعوده منكم ؟ ، إن سؤالاً بذلك الأدب الجم لا يمكن أن تكون إجابته إلا المسارعة إلى الإجابة ، قام رسول الله على أولاً ، بدأ بنفسه ليشحذ الهمم ، فقام معه بضعة عشر رجلاً ، لم يتباطأ منهم أحد ، قام القوم جميعاً ، ما عليهم نعال ، ولا خفاف تقى أرجلهم حرارة الرمال ووخز الحصى ، ما عليهم قلانس تقى رؤوسهم لهيب الشمس وشدة أذاها ، ولا قمص محمل عن كواهلهم قسوة القيظ .

يتقدمهم رسول الله على نفس حالتهم ، لم يتميز عليهم بشىء من لباس أو مركب ، وإنما تقدمهم إلى طريق سبخة شاقة المسير ، يسرها لهم نبل غايتهم في مواساة صاحبهم ، وحسن الأجر وجزيل المثوبة من الله عز وجل .

رأى رسول الله على صاحبه ، وقد هده المرض ، وعصف بقواه ، ماذا يملك القلب الرحيم إزاء شراسة المرض وقسد هدت قوى إنسان ، فخلفته طريح الفراش ، وقد كان بالأمس بالقريب معافاً ، عاملاً نشطاً ، إيجابي التفاعل ، واضح الأثر ؟ ، ماذا يملك رسول الله على إلا أن تتفجر في قلبه الرقيق عيون الحزن فتصب في عينه فيضاً منهمراً من حر البكاء ، بكي رسول الله على لمرض صاحبه ! بأبي وأمي وولدى ونفسي أنت يارسول الله .

تبكى شفقة ورحمة لآلام الآخرين وأنت رسول الله ؟! ، تبكى دموعاً لو ارتشفها قساة القلوب – عبر مسيرة البشرية كلها – لأذابت صخرية قلوبهم ، وحولتها أودية خصيبة ، نبتها الرحمة والشفقة والحنان ، تبكى يارسول الله دموعاً طاهرة ، تنحدر في قلبي شفافية ، وفي وجداني مرارة وألماً ، فما بال وقعها على الصحابة الكرام رضى الله عنهم ، وقد رأوها رأى عين ، وعاشوها صدق مشاع ؟ .

مشاعر نبيلة راقية ، وعاطفة فياضة رقيقة ، تنافى معنى الرجولة عند مس يظنون أن الرجولة غلظة وفظاظة وجفاء مشاعر ، وحسبهم هذا الميزان المنتكس الظالم ، نعم، بكى رسول الله تلك ، وأقر أصحابه على البكاء رحمة لصاحبهم ، بل وكافأهم عليه بتلك الجائزة العلمية القيمة « ألا تسمعون » ؟ ، أنصتوا أيها الحزانى رغم حزنكم ، وتبصروا رغم دموعكم ، وافقهوا قولى برقة قلوبكم ، « إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب » ، إذا : أرسلوا عيونكم فياضة عندما تستدعيها الرحمة ، ورققوا قلوبكم بالتفاعل مع أحزان إخوانكم ، وعبروا عن مشاعركم بما لا يغضب الله تبارك وتعالى ، وإياكم والمخاطرة بإطلاق اللسان بما قد يكون فيه هلاككم .

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ وَلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ مَنْ يَاللَهِ مُنِينَاتَ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ ومِن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الظَّلُمَاتِ إِلَى النُورِ ومِن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الظَّلُمَاتِ إِلَى النُورِ ومِن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الطَّلَاقُ اللهُ لَهُ رَوْقًا ﴿ ١٠ ﴾ [ الطلاق : ١٠ ، ١٠] .

صلى الله وسلم وبارك على أرحم قلب عرفته البشرية جمعاء ، قد أطل من بين دموعه ، فرأى أحزان البشرية ، فأشفق على أمته من تلك الأحزان ، فأرشدها كيف تهذب أحزانها ، وكيف تعبر عن حر مشاعرها ، بالأدب الذى ينبغى لله سبحانه وتعالى ، رضا بقضائه ، وتسليماً لمشيئته .



#### الفصل الثاني

# رحمة ت بالنساء

المبحث الأول : رفقاً بالقوارير .

المبحث الثاني : فهو خير لكما من خادم .

المبحث الثالث : وأى خير في العيش بعده .

المبحث الرابع : فوعدهن يوماً لقيهن فيه .

# المبسجسث الأول رفقاً بالقوارير

#### من هي المرأة ؟! ...

إنها العالم العجيب الذى به كدر الحياة وصفوها ، هذه هى المرأة كما خلقها الله تبارك وتعالى ، وتلك هى قدراتها التي وهبها الله عز وجل ، فهى سكن وملاذ ، وفيض شعور ، وتوقد عاطفه ، وعُل حريرى الملمس ، حديدى الوثاق ، فإن كانت صالحة فاضلة ، طيبة المنبت والمروى ، كان غلها التقى والرشاد ، والوقوف على حدود الله تبارك وتعالى ، فتسلك بمن ورائها طريق النور والفلاح .

( وما أصبغ الله على امرئ نعمة أعظم أثراً ولا أسنى خطراً ، ولا أجمع لشتات النعم ، ولا أجلب لنعم الحياة من المرأة الصالحة ، هى عدة فى الشدة ، وزينة فى الرخاء ، هى منار أمل الرجل ، منها يستمده ، وبها يستفيده ، وإليها يعود به (١) .

أما إن كانت على غير ذلك ، كان غلها شيطانى النزعة ، وخطاها مظلمة الدروب ، فضلت وأضلت ، وساقت أسراها إلى حب الضياع السحيق ، ومن هنا كانت المرأة « دعامة الكون ، لا يزال ناهضاً مكيناً ما نهضت به ، فإن هى وهنت دونه وتخاذلت عنه ، تهاوت عمده وتصدعت جوانبه (٢).

إذن « للمرأة من دقه الحس ، وقوة العاطفة ، وبعد الخيال فوق ما للرجل فهي لا تبرح الدهر بين خاطر متوثب ، ووجدان متأثر ، لا تكاد تسمع خبراً أو

<sup>(</sup>١) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

=( 77)

تلمح منظراً ، أو تطيف بها ذكرى ، حتى ينال ذلك من أعماق نفسها وأسرار وجهها وشئون عينها ... مثل تلك الطبائع في نفس المرأة إن وفقت إلى من يتعاهدها ويصلح نهجها ويزيل العوائق من دونها ،كانت سبيل الكمال المطلق ، والخير الصريح إلى الأمم ، وإن منيت بمن يموه لها الباطل ، ويزين لها صفحة الشر ويجنبها طريق السداد ، انعكست آياتها ، وانتكست حالتها ، وهاجت الداء الدوى والشر العقام ، وإن هي تركت وأمرها ، وخليت وسبيلها ، كان شأنها كشأن دفائن الكنوز في قفر من الأرض ، تتحول الأزمنة ، وتتبدل الأم وهي على حالها ، لا خير فيها ولا أثر لها »

لهذا كان اهتمام الشرع الحنيف بكل أمور المرأة وحرصه عليها ، وتربيته لها ، والتأكيد على خطرها ، ومدى تأثيرها سلباً وإيجاباً في مصائر الأم ، من هنا كان تعهد رسول الله علله لها بالتربية والتعليم والتوجيه والزود عن حقها ، ولإن كان رسول الله علله رفيقاً رقيقاً رحيماً بالرجال ، فلهو بالنساء أرق وأرحم وأرفق ، وذلك أن المرأة بطبيعتها شديدة الحساسية ، سريعة الإنفعال ، زئبقية المشاعر ، سهلة الإنكسار صعبة الإنجبار ، قلما يبرأ جرحها بسهولة ، لذا كان الرفق بها أليق ، والرحمة بها أوفق .

وهذا ما كان يدركه رسول الله على حق الإدراك ، فكان عظيم الرحمة بها ، حريصاً على مشاعرها أشد الحرص ، مدركاً طبيعة تكوينها ، متعاملاً معها من هذا المنطلق ، وها هو أنس بن مالك تَوْقَيْنَ يميط غطاء بوتقته قليلاً فتفوح شذا يرستم على وجنات الأفق ، صورة رائعة من صور رحمة على بالنساء فيقول : « أتى النبى على على بعض نسائه ، ومعهن أم سليم - وهى أم أنس - فقال : ويحك يا أنجشة ، رفقاً بالقوارير » (٢)

<sup>(</sup>١) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها .

<sup>(</sup>٢) صُحيح البخاري ، باب ما يجوز من الشعر والزجر والحداء ، كتاب الأدب

كان رسول الله على إد هم بسفر يقرع بين روجاته ، فمن سعدت بفضل الله على إحدى رحلاته الله مهن حرجت معه ، والآن يصطحب رسول الله على إحدى رحلاته بباركه بعص روجاته الطاهرات ، على رواحلهن ، يحدو بهن أنجسة الحبشى ، المبيظ الملامح الداكن اللون ، الخشن الملمس ، غير أنه رقيق النبرة ، شفيف المساعر ، يحفظ الأشعار ويجيد العزف بها على أوتار القلوب ، قلبه قلب شاعر يرفرف بسحر القريص في عالم علوى الآفاق ، ممتد رحيب ، وصوته عزف قيثار رقيق بديع

المحد الرجل من ساعريته وعدوبة ببرنه ، وفيماً يطوى به طول الدروب ، ومعيد على الحداء ، وها هى الإبل تطرب له ، فتسق خطاها على نغمات الصوت العدب الرقيق ، ولربما كان الشعر حماسياً ، يبعث فى النفوس القوة والإقدام ، فتندفع الإبل سريعة الحركة ، حماسية الخطا ، مما قد يعود على ربات الهوادج المباركات بالإنزعاج والمشقة ، ولربما كان الشعر رقيقاً أنيقاً ، فتتمايل الإبل تمايل الثمل النشوان ، وتطرب الراكبات لرقة الشعر وبديع الصوب وإيقاع الخطى ، فينشغل لبعض الوقت عن الذكر والتسبيح ، وهذا ما يأباه عليهن رسول الله تلك حرصاً عليهن ، ولهذا فقد طلب من الحادى الترفق بالقوير

كيف إذا بمن يترك أهله أمام التلفار والفصائيات ليا نهار ، وكفى بها مصيبة لقتل الوقت وبقص الإيمال ؟ ه يا أينها الدين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم بارا وقوده الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصول الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( ع ك التحريم ٢ )

إن إحساس الروج بزوجته ، وإدر كه لمنعطفات بفسيتها ، وارتسامها في حسه قارورة رقيقة حس ، باعمة السعور ، سفيفة الوجدان ، سريعة الإنكسار ،

ليجعله دائماً رقيقاً رفيقاً رحيماً بها ، حريصاً أشد الحرص على مشاعرها ، ملاطفاً لوجدانها ، ينسج من حبه وعطفه وخوفه عليها حصناً منيعاً ، يقيها ما يخدش كرامتها ، أو يؤلم مشاعرها ، فضلاً عما يحزنها ويؤرقها ، مجتهداً في إبعادها عما ينقص إيمانها أو يشغلها عن ربها ، والزوجة التي تستشعر من زوجها هذا الشعور ، وتنعم منه بتلك الرقة وهذا الحدب عليها ، لهي له الزوجة الحبة ، والصديقة الصدوقة ، والرفيقة المخلصة ، والأم الرؤم ، والأخت الحانية ، والإبنة البارة ، والأمة المطيعة ، والقوة التي تخدوا به دائماً نحو التقدم والنجاح ، والاستمرار والتألق والإرتقاء .

فهل من راغب في كسب ود القوارير تأسياً بصاحب الرحمة البالغة والرقة الفياضة ، والنور المبين على .



## المبحث الثاني فهو خير لكما من خادم

هكذا كمان رسول الله على الزوج الغيور ، والرفيق الأمين الحنون ، أما الموقف الذى معنا الآن ، فهو فيه الأب الحانى الذى يعلمنا كيف تكون الأبوة الراقية

« عن أبى ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى ، فأتى النبى على سبى ، فانطلقت فلم بجده ، فوجدت عائشة فأخبرتها ، فلما جاء النبى الله أخبرته عائشة بمجئ فاطمة فجاء النبى الله إلينا ، وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبت لأقوم ، فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت بردقدميه عبى صدرى ، وقال : « ألا أعلمكما خيراً مما سألتمانى ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا وثلاثين ، وسبحا ثلاث وثلاثين ، واحمدا ثلاث وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم » (١)

يالبتاب كسرى وقيصر ، وقد كن ينعمن بطيب العيش وصفو الحياة ، يتقلبن فيما هو أبعد من سج الخيال من النعيم ، واللذة والرفاهية ، أكسيتهن الديباج الموشى بخيوط الذهب وثمير اللآلئ واليواقيت ، فرشهن بطائنها من سندس واستبرق وحشوها ألطف أنواع الريش ، أكلهن وشربهن من أطيب ما جادت به الدنيا ، والتذ به المذاق ، قصورهن موشاة بالذهب والفضة ، عبيدهن وإيمائهن تضج بهم القصور وتضيق بهم الطرقات ، شكواهن الفراغ والملال والمدائد - ولم لا وقد ملك آباؤهر

سحارى الله منافب على س أبي طالب كتاب لدء الخلق

الدنيا ، واستأثروا بخيراتها ونعمها ؟ .

لكن ملك القياصرة وإن عظم وامتد فإنه محدود بمدى ما وصلت إليه أيديهم من مكان ، وما انقضت عنده أعمارهم من زمان ، وما أقصرها وإن طالت الأعمار ، وما أسرع انصرامها وإن اجتمعت لطلابها الدنيا .

أما فاطمة عليها السلام ، فبنت من ؟ وزوج من ؟ وأم من ؟ ، ما طبيعة ملكهم وما كُنه عروشهم ، وما لذائذ عيشهم ؟ ، إنها فاطمة البتول ، ريحانة أبيها ، وبضعته الغالية ، أما أبوها فهو محمد بن عبد الله على ، خير خلق الله ، وحبيبه ومصطفاه ، ومسك ختام النبوات والرسالات ، قائد الدنيا بأثرها إلى رحاب الله تبارك وتعالى ، وحامل مشعل حضارتها ، ومناط ارتقائها وسموها ، أكله ولباسه : الخشن من الطعام والثياب ، فإن لم يكن ثم طعام فصيام ، فرشه الحصير ، ووسادته أدم حشوها ليف ، قصره مسجد أسس على التقوى من أول يوم فنبتت فيه أعاظم الرجال ، عرش ملكه قلوب المؤمنين في طول الدنيا وعرضها ، وزمان ملكه منذ بعثته على حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

زوج من ؟ ... علي بن أبى طالب تَنْ الله عمّ رسول الله على وربيبه ، أول صبى ارتشف نور الإسلام ، صاحب فراش رسول الله على ليلة الهجرة ، ومؤدى عنه أمانات قريش ، العالم الأديب الأريب التقى النقى الطاهر الورع ، الذى يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، الخليفة الراشد ، العابد الزاهد ، الذى ارتضاه رسول الله على لبضعته وريحانته .

أم من ؟ .. الحسن والحسين ، ريحانتا رسول الله على ، وعقبه من بعده ، سيدا شباب أهل الجنة ، هذه هي فاطمة الزهراء عليها السلام ، بقية رسول الله على من الأهل والولد ، فرحة يومه وبسمة غده ، هذه هي فاطمة الحسيبة الشريفة ، العظيمة الأصل ، الطاهرة الفرع ، فكيف هي في بيتها

إنها المؤمنة القائمة بحق بيتها ، إذْ تَقُم البيت ، ومخلب الشاة وتغسل الثوب ، وتهدهد الطفل ، وتمهد الفراش ، وتطهى الطعام ، وتقوم على حوائج الزوج والولد .

مشقة بالغة ، ثم هى بعد هذا كله تعمل ما هو أضنى وأشق ، إذ تطحن الشعير بالرحى لتصنع منه خبزها ، حتى أثرت الرحى فى يدها الشريفة فآلمتها أشد الإيلام .

سيدة نساء أهل الجنة تحيى هذه الحياة الشاقة ، وبنات كسرى وقيصر يرفلن في النعيم ، غير أن الأمور عند فاطمة عليها السلام كانت تقاس بمقياس الآخرة لا الدنيا ، ظلت تعمل صابرة محتسبة قانعة بحياتها ، لا تبغى خادما وهي التي لو أبدت للصحابة الكرام رغبتها في خادم ، لضاق عليها البيت من تخثرة مجيبيها من الأشراف الأماجد ، الذين كانوا يبتدرون نخامة رسول الله تحقق وبصاقة فيدلكوا به وجوههم تبركاً وحباً وكرامة ، فكيف بخدمة ابنته الحبيبة ؟ إنها شرف الدهر ومكرمة الحياة .

ظلت فاطمة عليها السلام تقوم على بيتها خير قيام ، حتى كلّت يداها وخارت قواها ، فرأت أن من حقها الآن أن تطلب خادماً لا كإبنة القائد العظيم الذى له خمس الغنائم ، ولكن كمسلمة منهكة ، في حاجة إلى من يعينها على أمور بيتها ، ذهبت بكل ألمها وأملها وحيائها لتبث شكواها رسول الله علله علما ترجع بخادم يحمل عنها مؤنة الرحى ، فقط الرحى .

ويعلم رسول الله على خبر فاطمة عليها السلام ، فيحمل ألمها في قلبه الطاهر الشفيق ، ويأتيها بكل حبه وشفقته ورحمته ، فيجلس بينها وبين علي كرم الله وجهه حيث أحذا مضاجعهما ، ويضمهما بحنان غامر ، وتواضع جم ، وينصح لهما بأبوة حانية ، ورحمة فوق إدراك العقول .

« ألا أعلمكما خيراً مما سألتمانى » ؟ ، وماذا خير من خادم للمكدودة المتعبة المقروحة اليد من أثر الرحى ؟ « إذا أخدتما مضاجعكما فكبرا ربع وثلاثين ، وسبحا ثلام وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم » .

ومن حق معترض أن يتساءل : وأى رحمة في أن يمنعها رسول الله تلك الخادم ، وهو يعلم مدى ما ألم بها من الألم والجهد ، وعنده السبى يعطيه سائر المسلمين ؟ .

والإجابة ليست بالأمر العسير على من يدرك مدى رحمته على ، فمنح رسول الله على خادماً لأى من المسلمين ، فهو رحمة له وشفقة به ، أما أن يعطيه عاطمة رضى الله عنها - سيده نساء أهل الجنة - فإن هذا قد يحرمها مزيداً من الأجر والمثوبة التى ترتقى بها إلى المنزلة التى تنبغى لها كسيدة نساء الجنة (١).

وهدا ما يأباه عليها رسول الله على أنه على غير منزلتها الرفيعة ، فلا ضير إذاً من تعب الدنيا ومعاناتها ، واحتساب ذلك عند الله ، إذا كان الأجر هو رقى المنزلة إلى ما ينبغى لها ويليق بها .

إنها القوة النفسية ، والرفعة الروحية التي تجعل آلام الجسد خارج دائرة الإهتمام ، وسمو بصاحبها إلى آفاق رضوان الله عز وجل ، فيدرك راحة النفس التي تغسل عنه آلام البدن ، وتضمد جراحات المشقة ، فينعم بالمغفرة والرضوان إد « من بات كلاً من عمل يده بات مغفوراً له » .

<sup>(</sup>۱) ومن الأدلة على ذلك أنه دحل عليها يوماً فرأى في يدها اسورتين من ذهب فقال لها : ٥ ما هذا با فاطمة " فقالت اسورتين من ذهب ، فقال أتريدين أن يسورك الله مأسورتين من نار " وحلعتهما وفائب هما لله ورسوله " رواه أحمد وعيره ، سده صحح

إنها الرحمة المطلقة ، والحب الفياض المبصر ، الذى يناى بأحبائه عن راحة فانية إلى راحة أبدية ، رحمة تظل على مر الزمان نبعاً صافياً لمعنى الأبوة الراقيه ، ودرساً عملياً لمن يجمعون الدنيا من كل سبيل ، لا يعبأون من أى طريق جمعوها ، ظناً منهم أن غايتهم في تأمين مستقبل الأبناء ، تبرر لهم وسائلهم غير النظيفة – أو هكذا يمنون أنفسهم – وما درواً أنهم يقدمونهم وقوداً للنار –وبيس القرار – « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به » (١).



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع .

# المبحث الثالث وأى خير في العيش بعده ؟!

إن رسول الله على الذى يختار لفاطمة عليها السلام ، جهد العمل وخشونة العيش ، هو نفسه الذى يشفق عليها أن تعصف بقلبها الغض مرارة الحزن ، وقسوة الصدمة الأولى .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دعا النبى كله ابنته فاطمة فى شكواه التى قبض فيها ، فسارها بشىء فبكت ثم سارها بشىء فضحكت ، قالت : فسألتها عن ذلك فقالت سارنى النبى كله فأخبرنى أنه يقبض فى وجعه الذى توفى فيه ، فبكيت ، تم سارنى أنى أول أهله أتبعه فضحكت » (١).

إن رسول الله على لم يكن بالنسبة لفاطمة عليها السلام مجرد أب عطوف رحيم فقط ، إنما هو أبوها وهاديها إلى صراط الله المستقيم ، هو بالنسبة لها أسرة بأكملها ، اختطفتها أيدى المنايا ، لكنها ظلت فيه على ، هو بالنسبة لها ينبوع الحنان ، ودفء الأمومة وحضنها الحانى (٢) ، إذ فجعت بأمها خديجة بنت خويلد رضى الله عنها أعظم زوجة عرفها عاريخ البشرية عاص أم عوادفا قلب ، وأرجح عقل وركن البيت الركين ، فقدها بالنسبة لبنيها هو فقد الحياة لمعناها ، وافتقادها لروحها - لولا بقاء رسول الله على الهيم - .

هو بالنسبة لها القاسم وعبد الله وإبراهيم ، رجالها وحصنها إن هم قُدّرت لهم الحياة ، هو بالنسبة لها حنان زينب ، وصداقة رقية ، وود أم كلثوم اللائي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، باب علامات النبوة في الإسلام ، كتاب بدء الخلق .

<sup>(</sup>٢) ورد أنه كان يقول لها إذا أقبلت عليه ( أهلاً بأم أبيك ١ .

ذاقت مرارة الفجيعة بهن الواحدة تلو الأخرى ، سبع جراحات تثغب دماً في القلب الرقيق المُعنى ، أما موت رسول الله تلك فهو ثامن الجراح وأقساها إذ هو الموت المحقق لفاطمة عليها السلام .

كان رسول الله على يدرك تلك الحقيقة القاسية وهو على فراش الموت يصارع آلامه ويكابد بلواه ، وارتفع على سكرات الموت وآلام الإحتضار المتربصة بروحه الطاهرة ، وجسده الشريف ، ليخفف شدة وقع الفجية على القلب الرقيق المكلوم .

ودعاها رسول الله على لينعى لها نفسه الشريفة ، بكل اللطف والرأفة ، فرقا من هول المفاجأة على قلبها وعقلها ، إذ قسوة المفاجآت تطيش بالعقول ، وربما توقف نبض القلوب أو تفتت الأكباد فتات ورقة شديدة الجفاف في يوم شديد القيظ بيد شديدة القسوة .

أراد رسول الله على أن يمهد لفاطمة عليها السلام تمهيداً يساعدها على إستيعاب الموقف والتسليم بقضاء الله عز وجل ، والرضا به ، أراد أن يحتضن عذاباتها ، ويمسح حر الدمع عن قلبها قبل ألا يستطيع ذلك ، ﴿ إنه سيقبض في وجعه هذا ﴾ ، هي النهاية إذا يا فاطمة ، فما قيمة الحياة وليس فيها رسول الله على ؟ ، وأى خير في العيش بعده ؟ ، أي أمل في الصفو بعد هذا الكدر الكثيف المتلاحق ؟ .

إن الموت الآن يا فاطمة هو أسمى الأمنيات ، ولم لا وفى الموت قرب من رسول الله علله فى أخراه ، أفكار ملحة متلاحقه بعقل الابنه الحبيبة التى كاد يعصف بها الحزن والألم ، فيستقرؤها الأب الرحيم الحانى ، وهنا كان لابد وأن يزفها البشرى الحبيبة إلى نفسها ... ترى ما هى البشرى ؟ ... « سارنى أنى أول أهله أتبعه » ، إذا لن تطول بك حياة البؤس والأحزان ، فأنت أول أهل رسول

الله ﷺ لحوقاً به يا فاطمة .

إن الموت بمعنى سلب الحياة ، بمعنى اغتيال الآمال والطموحات ، بمعنى انهدام اللذات وافتراق الجماعات ، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة ، أما أن يكون هو الخلود والنعيم المقيم ، بين الأحبة في جوار رب كريم ، فتلك هي الفرحة تملأ منعطفات النفس ، فتضمد الجرح وتكفكف الدمع ، وتتخطى نزع الموت إلى أمل اللقاء ، في الفردوس حيث لا موت ولا حزن أو فراق .

وهنا قد حقق رسول الله على ما يصبوا إليه إذ حمل عن الابنه الحبيبة طيش المفاجأة ، وقسوة الصدمة ، وهول المصاب ، بل وبشرها بقرب اللقاء .

حقاً .. أن ينشغل الأب الراقد رقدة الموت عن هول رقدته بالإشفاق على ابنته ، والرفق بها ، وتضميد مشاعرها النازفة ، فيحاول جاهداً تفتيت وقع المصيبة كى لا تعصف بها ، بل ويعمل على إدخال السرور على قلبها ، وإشعاع البسمة في وجهها المكتوى بحر دموعها ، فتلك الرحمة في أسمى مقاماتها ، والأبوة الحانية في أرقى معانيها .



## المبحث الرابع فوعدهن يوما لقيهن فيه

وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء (١)

وأى رحمة يمكن أن تقاس برحمته على حتى وإن كانت رحمة الآباء والأمهات ؟ ، لم تقتصر رحمته على نساء بيته الطيبات الأطهار ، وإنما كانت كالغيث يعم نفعه حيث يقع ، فالنساء المؤمنات كلهن بناته على وهو لهن الأب الحانى الرحيم ، وبين أيدينا الآن فيض من تلك الرحمة الحانية .

فعن أبى سعيد الخدرى تَرَبِّ فَيْكُ قال : قالت النساء للنبى على : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن : « ما منكن اموأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار ، فقالت امرأة : واثنتين ، قال : واثنتين » (٢) .

قالت النساء : ولن ؟ للنبى على . للنساء إذا مقالة أجدر بها أن تسمع ، ولهن رغبات حقيق بها أن تلبى ، ولهن رأى له حق الإدلاء والمناقشة ، والأخذ بصوابه أو تصحيح الخطأ فيه ، ليست المرأة في الإسلام سقط متاع كما يدعى الأدعياء ، وليست ساذجة مستكينة منزوية ، وليست مقهورة ضائعة مستعبدة ، تستحق من يهرف بالمناداة بحريتها السلبية ، وحقها المغتصب .

إن من اغتالوا حريتها وضيعوا حقوقها هم من قتلوا حياءها ، وحطموا كبرياءها ، وانتزعوا حرمتها من القلوب ، وخلفوها سلعة لا يدفع فيها ثمن ، وإنما تدفع هي الثمن !! ، المرأة في الإسلام قيمة في ذاتها ، رفعها الشرع

<sup>(</sup>۱) شوقی

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ، ٢/١٠ كتاب العلم ، باب ٤ هل يجعل للنساء يوماً على حده في العلم ، .

الحنيف حيث يحب أن تكون ، وقدرها رسول الله على حق قدرها ، وأكد على عظيم خطرها ، ومدى دورها الفعال في شتى مناحى ألّحياة ، بل أشفق عليها من ثقل المهام الجسام الملقاة على عاتقها .

فهى الأم مربية الأجيال وصانعة الرجال ومحددة بهم مصائر الشعوب ، إذ تعلمهم فن الحياة ، وتغرس فيهم أرقى القيم وأرسخ المبادئ وأنبل الأخلاق ، فتتفتح بها أكمام عقولهم ، وتتفتق عن طاقات بناءة وقدرات مذهلة .

هى الزوجة المحبة الواعية ، التى تنمى فى زوجها خير ما فيه ، وتدفعه إلى سرعة اكتشاف مواهبه التى لم يكتشفها بعد ، وتعينه على حُسن استغلال طاقاته ، فيرتقى بذكائه ووعيها إلى أقصى ما تمكنه قدراته ، هى الجبهة الداخلية والقوة الدافعة ، والحنان الفياض ، والسكن الدافئ ، هى نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر ، هي من تدير الرحى بيمناها وتهدهد الطفل بيسراها ، وتسبح الله بقلبها ولسانها وتعمل فى شتى مجالات الخير فكرها ، هى المجاهدة فى ساحات الوغى ، تضمد الجرحى ، وتروى العطش ، وتلهب حماس الرجال ، بل وجندى ينافح بسيفه وخنجره عن الإسلام إذا حمى الوطيس .

وأم عمارة وأم سليم وغيرهما الكثيرات الكثيرات ، ما زال يلمع مجمهم في سماء التاريخ المشرق المنصف ، لن يخبو أبداً ولن يخفت يوماً سناه ، هذه هي المرأة كما أرادها الله تبارك وتعالى ، وكما رباها رسول الله تقلم . لهذا ولغيره الكثير ، كان حرص رسول الله على الإنصات لها حين تقول ، وتلبية رغباتها حين ترغب في الخير ومزيد الفضل .

قالت النساء لرسول الله تله ويا حسن ما قالت : قالت : غلبنا عليك الرجال ، أخذوا بحظ أوفر من وقتك المبارك ، فقبسوا من نورك وشرفوا - بمجالستك واستزادوا من خيرك ، ونحن لا نرضى بحظنا منك بديلاً ، ولا

نرضى باستئشار الرجال بك دوننا ، بل نطالب بما ينبغى لنا من حق العلم والتربية والزاد الذى يعيننا على القيام بمسؤليتنا ، فاجعل لنا يوماً من نفسك نستأثر نحن بك دون الرجال .

ما أروع المطلب وما أسمى الغاية ، وأكرم بهن من فضليات يعرفن قدر حقوقهن ، ويطالبن بها في قوة نفس ورفعة أدب ، لهذا سارع رسول الله تقط في تلبية هذا المطلب العادل فوعدهن يوماً ، فوفى لهن - ومن أحق منه على بحسن الوفاء ؟ - .

هــذا رسـول الله لم ينقـص حقـوق المؤمنـات العلـم كـان شريعــة لنسائــه المتفقـهـات (١)

لقيهن رسول الله تله فبدأ بوعظهن لما يعلم من سرعة انفعال المرأة وقرب استثارة غضبها ومدى انخراطها في أمور قد تلهيها عن بعض واجباتها الشرعية ، ثم أمرهن بما فيه نفعهن وخلاصهن والإرتقاء بأنفسهن وبمن خلفهن ، فكانت تلك رحمته تله بهن وحرصه عليهن .

ولإن كان رسول الله علله رحيماً بالمرأة حانياً عليها في حالتها العادية ، لهو أشد حنواً بها وحرصاً عليها في حالات ضعفها أو حزنها أو انكسارها ، فما الظن به في حالة ثكلها والتياعها ؟ .

حرص رسول الله على أول لقاء بالنساء منفردات ، أن يعزف على أوتار درص رسول الله على أول لقاء بالنساء منفردات ، أن يعزف على أوتار در الثكل والإلتياع عندهن ذلك أنها أكثر الأوتار حساسية وأعلاها رنيناً وأغورها جرحاً وأبقاها أثراً في قلب المرأة ، فكان فيما قال : « ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار » ، لشدة ما تتألم الأم لآلام ولدها ،

<sup>(</sup>١) ديوان شوقى .

ولشدة ما يحزنها ويؤرقها حزنه أو مرضه أو إخفاقه في بعض مبتغاه ، ولشدة ما يعتصرها فراقه إياها لبعض الوقت، فكيف بها إذا امتحنت بموته ؟ بما في الموت من شدة النزع وانقطاع الأمل ومعنى العدم وأبدية الفراق ، واستحالة اللقاء في الدنيا – وإن كان القبر قاب قوسين أو أدنى – .

كيف بها وقد حملته في أحشائها جنيناً وفي صدرها رضيعاً وفي قلبها أملاً مشرقاً يطرب البيت لأولى ضحكاته ، ويهتز فرحاً لأولى خطواته ، ويطربُ نشوة لأولى كلماته ، ويهرول ملبياً لأولى رغباته .

كيف بقلب الأم الذى يرقب الوليد يوماً فيوماً يترعرع وينمو ، ويرقبه طفلاً يلعب ويلهو وصبياً يشب ليطاول هامات الرجل ، وشاباً طموحاً يسعى لتحقيق الآمال ، ورجلاً يقوم بمسؤلياته خير قيام ، وامتداداً يحى فيه الآباء والأجداد .

وإذ بيد المنية تختطفه من حضن قلبها ، وتخطم فيه آمالها ، وتضرم الأحزان بقلبها اضطراماً لا يخبو يوماً ولا ينام ؟ ، ثم كيف بها إذا تكررت المأساة مرة ومرة ؟ ، إنها عذابات متكاثفه يطيش لها لبها ، أو ينخلع لها قبلها ، أو يفتت لها كبده ، أو يقتلها ثكلها ، أو يجتمع كل ذلك لها .

لهذا كانت رحمته تلك بالنساء في أول لقاء جعله خصيصاً لهن ، وقد اقتضت أن يحيطن بسياج من الإيمان والصبر والاحتساب ، فكان أن يبشرهن تلك البشرى الكريمة ، شريطة أن تنزلن على قضاء الله راضيات محتسبات، فيهب طيف الجنة برداً وسلاماً على قلبهن الملتاع المحترق بنار الثكل ومرارة الفراق .

﴿ وبشَرِ الصَّابِرِينَ ( ١٥٠٠ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( ١٤٠٠ أُولُئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( ١٥٥ ) ﴾ [ البقرة: ١٥٥ – ١٥٧ ] .

يا لها من رحمة غامرة ، نسجت من الصبر على المصيبة حجاباً مانعاً من الوقوع في النار ، وهل مصائب الدنيا وإن جلت تقارن بلفحة واحدة من حر النار ؟ ، أعاذنا الله وإياكم من عذابها .

يا لها من بشرى أحيت كل امرأة قتلها ثكلها في اثنين من أولادها أو ثلاث فضلاً عمن زادت على هذا ، يا لهاه من بشرى داعبت الأمل في كل قلب مكلوم بفقد فلذة من أبنائه ، بل يالها من بشرى جعلت من بعض الصاحات ، بل ومن بعض الصالحين من تمنى – على مرارة تلك الأمنية – فقد فلذة يحتسبها عند الله تبارك وتعالى ، فتكون له سترا من النار .

وتاريخ الصفوة من الصالحين حافل بمثل هذا ، ولم لا ، وهم يطمعون أن تدخل عليهم الملاثكة من كل باب ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ٤٤٤ ﴾ [ الرعد : ٢٤ ] ، إنها الرحمة الفياضة ، قد حولت المصيبة في القلب المكلوم فرحة غامرة وأحلت مكان الثكل والمرارة وضيق الصدر ، حلاوة الصبر وراحة الرضا بقضاء الله عز وجل ، وحولت جحيم الفراق إلى التطلع نحو جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴿ أُولَقِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلقُونَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلامًا (٧٥ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٢٧ عَلَى النفرقان فيها تَحِيَّةً وَسَلامًا (٧٥ عَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الله قال ١٤٠٠ عَلَى النفرقان فِيها تَحِيَّةً وَسَلامًا الله عَلَى الله عَلَى المُتَقِينَ الله الله قال الفرقان فيها تَحِيَّةً وَسَلامًا (٢٥ عَالِدِينَ فِيها حَسَنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الله قال الفرقان فيها تحرفها السموات والأرض أعدت للمتقين فيها حَسَنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَهَا الفرقان فيها تَحِيَّةً وَسَلامًا وَ ٢٠٠٠ عَلَى الله قال الفرقان فيها تَحِيَّةً وَسَلامًا وَهَا عَلَى المِنْ فَيها حَسَنَتُ الله قال الفرقان فيها تَحْمَلْ الله قال ١٤٠٤ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الله قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الله قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الفرقان فيها حَسَنَتُ المُنْ الله قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الله قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الله قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الفرقان الفرقان في المُنْ قال ١٤٠٤ عَلَى المُنْ الفرقان الفرقان الفرقان القرن المؤلّات الفرقان المؤلّات الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان المؤلّات الفرقان المؤلّات الفرقان الفرقان المؤلّات الفرقان الفرقان المؤلّات الفرقان المؤلّات الفرقان الفرقان الفرقان الفرقان المؤلّات الفرقان الفرقان المؤلّات الفرقان الفر



### الفصل الثالث

#### رحمته تق بالعصاه

المبحث الأول: أطعمه أهلك ... أطعمه أهلك ... .

المبحث الثاني : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم .

المبحث الثالث : أتشفع في حد من حدود الله ! .

#### المبحث الأول أطعمه أهلك ، أطعمه أهلك

يا كثير العفوعمن كثر النسب لديه جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه (١)

ومن للبشرية يارب وقد أجلب عليها بخيله ورجله إبليس اللعين ، وأضرم فيها جحيم الكفر وتيه الحياد عن طريقك المستقيم ؟ .

من لبنى الإنسان يارب وقد استعملهم إبليس اللعين جنداً بلهاء يذبّح بعضهم بعضاً ، يُعذّب بعضهم بعضاً ، ويجتاح بعضهم بعضاً ويؤله بعضهم بعضاً ؟ ، من للتائهين المتخبطين ، الباحثين عن طوق نجاة في يحر لجى الموج كثيف الظلمات ؟ ، من لهم جميعاً يارب إلاك ؟ ، فرحمتك جل ثناؤك يارب قد اقتضت أن ترسل بين الفينة والفينة طوق نجاة ، يحمل مشكاة من فيض نورك المبارك ليبدد ظلمات الكفر وينتشل الغرقي وينفخ فيهم من فيض سناك حياة أي حياة ! ، وواسطة العقد وخير المنقذين رسولك الأمين محمد بن عبد الله على أن رحمتك المهداة ، نور الحق ، وهادى الركب ، الذي لم يألو جهداً في التبليغ والتأديب والنصح والإشفاق والذب عن شهوات الجحيم ، ولكن بعداً للقوم الظالمين المتعامين عن النور المبين .

فها هو رسول الله على يتضوع فرقاً على من حرص على إنقاذهم بنور الله تبارك وتعالى ، فأبوا إلا التخبط في الظلمات والتردى في الجحيم فيقول : « مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها

۱۱) ادر القيم

وهو يذبهن عنها ، وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدى ١١٥٠ .

ما أجهل وأضل من ينساق لعدوه فيورده موارد الهلكة وينأى بنفسه عن حبيب يسلك به طريق الهدى والرشاد ، ولقد كان رسول الله على حريصاً على استنقاذ البشرية من بين أنياب إبليس لعنه الله ، فعمل جاهداً على تبيلغ كلمة الله عز وجل ، ولشد ما كان حرصه على صحابته الكرام فرباهم على عينه وأدبهم بأدبه وفاض عليهم من سنا علمه الذى علمه الله .

ولشدة ما حرص رسول الله على إخوانه الذين لم يرهم ، فحمّل صحابته رضى الله عنهم جميعاً أمانة التبليغ لمن بعدهم حتى تصل الدعوة غضه نضرة إلى الآخرين كما كانت ، وقت جاء بها علله وذلك شفقة على الأمة ورحمة بها أن تخيد عن السبيل ، وتكليفاً لكل جدير بحمل الأمأنة أن يحملها ويحفظها غضه نديه حيث قال على : « ألا ليبلغ الخشاهد الغائب فلعل بعض من سمعه » (٢).

هكذا كان حرصه المستمر على على الأمة وشفقته عليها أن تزل أو تحيد ، ورحمته بها كى تظل محتمية بمظله الشرع الحنيف فتتأدب بآدابه وتنهج نهجه وتقف على حدوده ، ولإن كانت رحمته على بالمؤمنين الطائعين عظيمة جليلة وافره ، فلهى بعصاة المؤمنين أعظم وفرة وأجل قدراً ، ذلك أنهم بحاجة دائمة إلى من يقيل عثراتهم ، فيذكرهم دائماً بالله تبارك وتعالى، ويؤملهم فى عفوه ومغفرته ، ويخفوهم من عذابه ونقمته، ريأخذ بأيديهم لينهضهم من كبواتهم ، أملاً فى إصلاحهم ، وضنا بهم على النار ، وحرصاً عليهم من انفراد الشيطان بهم ، وهاهو أبو هريرة ويؤفين يروى لنا من بستان السنة المطهرة فيضاً نورانياً

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم واللفظ لمسلم برقم ( ٢٢٨٥) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٧٩) والبحاري ، بابَ قُول النبي 🛎 : ٥ رُب مُبلغ أوعى من سامع ، واللفظ لمسلم .

يصور مدى رحمة رسول الله على بأحد المسرفين على أنفسهم المجترئين على ربهم - تعالت عزته - المقرين بذنوبهم الطامعين في العود إلى ساحة الرضوان حيث قال:

« بينما نحن جلوس عند النبى ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله علم ملكت قال مالك ؟ قال : وقعت على امرأتى وأنا صائم ، فقال رسول الله ﷺ : هل تجد رقبة تعتقها ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال فهل تجد طعام ستين مسكينا ، قال : لا ، فمكث عند النبى ﷺ فبينما نحن على ذلك أتى النبى ﷺ بعرق فيه تمر – والعرق على المكتل – قال : أين السائل ، قال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدق به ، فقال الرجل : أعلى أفقر منى يارسول الله ؟ ، فوالله ما بين لابتيها يريد الحزنين – أهل بيت أفقر من أهل بيتى ، فضحك النبى ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك » (١)

ما أعظمك ، وما أحلمك ، وما أنبل خلقك يا حبيبى يا رسول الله ، الرجل صحابى جليل ، تربى فى المدرسة الحنيفية ، وتتلمذ على أعظم أستاذ ، سعدت به البشرية ، فسمى بعلمه واستضاء بهديه ، ومضى على دربه ، صواماً قواماً جوالاً بفكرة فى ملكوت الله عز وجل ، مُحوَماً بقلبه حول العرش العظيم ، وها هو اليوم قد أظمأ نهاره لله عز وجل ، فشفّت نفسه وصفى ذهنه ، وارتقى إيمانه حتى كاد يقطف من ثمار الجنة أو يدق باب الريان ، غير أن إبليس عليه لعنة الله ، حسده على التلذذ بجمال الطاعة فأبى إلا أن يفقده سعادته ويهوى به من مرتقاه ، فزين له زوجته ، وأشعل بها رغبته ، فأفسد صومه وأهلكه بالإجتراء على ربه .

<sup>(</sup>١) البخارى : باب إذا جامع في نهار رمضان ؟ ولم يكن له شيء فتصدق عليه ليكفر كتاب الصوم .

وأفاق الرجل على وخز الضمير ، وصراخ الإيمان في قلبه ، ومرارة الندم في حلقه ، وشا.ة الخوف من الله تبارك وتعالى ، فنضاقت عليه الأرض بما رحبت ، ولم يجد لنفسه مخرجاً إلا عند رسول الله تلك فهرع إليه بخوفه ومرارة نفسه ، وحزنه وندمه ، ينعى بالأسى نفسه ، هلكت يا رسول الله ، فالتمس لى مخرجاً يقينى الهلكة والضياع ، أدرك رسول الله على مدى ما ألم بالرجل من هم أثقل كاهله ، وأضج مضجعه ، واعتصره اعتصاراً ، فقال : مالك ؟ بثنى همك والق عن قلبك هذا الفزع ، أخبرنى ما الخير .

قال : هلكت يا رسول الله ، إنى عصيت من حيث أردت الطاعة ، وأسأت لنفسى من حيث أردت الإحسان بها ، غلبتنى بشريتى فأردانى الشيطان فى المعصية ، ثم صرخ الإيمان المجروح فى قلبى فسعيت ألتمس النجاة لديك فهل لى من نجاة ؟ .

إنه على كان ياخذ بأيديهم خطوة خطوة ، يعلمهم ويربيهم ويبلغهم الوحى آية آية ، ويرسم لهم الطريق المستقيم لحظة بلحظة ، ولا يألو جهداً في النصح لهم والتوجيه ، بل يكفى وجوده بينهم ليكون هو ضميرهم اليقظ ، وعقلهم الواعى الراشد، وقلبهم التقى المستحى من اطلاع الرقيب سبحانه وتعالى عليهم، أقول : لو قسى رسول الله على عليه لكانت تلك هى الرحمة بعينها إذ قسوته على الرجل في تلك اللحظة غيرة على الدين ، وغضباً للوقوع في المعصية بعد كل ما يبذله على في التربية والتهذيب ، غير أن رحمته كل كانت فوق تلك الرتبة بكثير ، إذ عالج الأمر بروية وحكمة باحثاً للرجل عن المخرج الشرعى بدلاً من التوبيخ والعتاب الذي ربما أضاع الرجل وأقنطه من رحمة الله عز وجل ، لهذا بادر الرجل بسؤال يشع حناناً وطمأنينة ، هل تجد رقبة تعتقها؟ «هل بجد» لم يلق إليه بالحل دونما التفات إلى إمكانية التطبيق ، بل يتباحث مع الرجل في حدود الدائل الشرعية - ليصل به إلى ما يناسبه من تلك الحلول .

فأجاب الرجل بلا . هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ، وأجاب الرجل أيضاً بلا ، فهل تستطيع إطعام ستين مسكيناً ؟ ، قال ولا هذه يا رسول الله ، استنفذ رسول الله علله كل المخارج الشرعية للرجل وهو لا يقوى على المخروج من أى منها ، وماذا يفعل رسول الله علله ؟ أيترك الرجل لمعصيته وحيرته ؟ ، فقد بين الحكم الشرعي وعدد له المخارج مخرجاً مخرجاً ، فعليه أن يجتهد في الخروج من أيها إذا أراد النجاة .

غير أن رسول الله على لم يكن لينهى مهمته عند ذلك الحد ، كيف هذا وهو الرحمة المهداة ؟ ، وكان المخرج مكتل من تمر ، أعطاه رسول الله على الرجل ليتصدق به تكفيراً عن الذنب ، وإرضاء للرب ، وخروجاً من ذل المعصية ، وكان على الرجل أن يقبل عطاء رسول الله على ، راضية به نفسه ، مغتبطاً به قلبه ، شاكراً فضل ربه ، حافظاً معروف نبيه على ، ثم يذهب ليتصدق به ، فيتحلل من إثمه ، ويتطهر من معصيته ، غير أن رحمة رسول الله على قد أطمعت الرجل فيما هو أكثر من ذلك ، أطمعته في الاحتفاظ بهذا التمر لنفسه ، والتصدق به على أهله وعياله الفقراء المعوزين .

وهنا كان لابد أن ينفذ صبر الحليم ، وتتململ الرحمة في القلب الرحيم - إلا أن يكون هذا القلب هو رسول الله على - ضحك رسول الله على الرحيم - إلا أن يكون هذا القلب ه وتودداً له ، ثم قال : « أطعمه أهلك ... أطعمه أهلك » ..

قُشلى الله وسلم وبارك عليك يا نبى الرحمة ، فقد أتاك الرجل مزعوراً هالكاً ضائقاً صدره ، مغلولاً فى ذنبه ، وقام عنك منشرحاً مطمئناً ، مكفراً عن ذنبه ، يحمل الفرحة بين أضلاعه ، وطعام أهله بين يديه ، ونور الإيمان المتجدد فى قلبه

﴿ وَالَّذِينِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥٠) لِلنَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥٠) أَوْلَئكَ جَزَاوُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن رَبّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولِئكَ جَزَاوُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن رَبّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْم أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦٠) . [ آل عمران: ١٣٥ ، ١٣٥ ] .

إنها حقاً معالجة حكيمة ، جبرت كسر الرجل وأطلقته من ذل معصيته ، وأذهبت جوع أهله ، وجعلت للأمة مخرجاً من بعده ، وصدق الله العظيم حيث يصف رسوله الكريم بقوله :

﴿ فَهِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [ آل عمران : ٥٩ أ ] .



## المبحث الثاني لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم

لطالما نوع رسول الله على في طرق معالجة الأدواء بما يتناسب مع طبيعة الداء وطبيعة المداوى ، فلربما أتى الرفق بما لم تأت به الشدة لدى شخص ما ، ولربما أتى العتاب الرقيق بما لم يأت به العنف مع آخر ، ولربما أتى الهجر بما لم يأت به العتاب مع ثالث ، ولربما أتت الشدة بما لم يأت به الرفق والعتاب والهجر مع رابع .

أساليب تربوية متنوعة ، ومحسوبة النتائج عند المربى الأعظم الله حسب تقديره للمواقف ، وتخليله لشخصية صاحبه ، وإدراكه لمنعطفات نفسيته ، ومدى انفساح عقله وارتقاء تفكيره .

ومن أسباب العلاج ما هو موقوف على تقدير رسول الله على ، ومنه ما هو أمر ربانى ومنهج شرعى ، لا يملك المسلم معه إلا التسليم والرضا ، وربما كان ظاهره الشدة إلا أن حقيقته رحمة بالغة بالأمة أفراداً وجماعات ، إذ أن الله سبحانه وتعالى الذى خلق الخلق وهو أعلم بهم قد شرع لهم ما يصلح دنياهم ودينهم ، وهبو الخبيبر العليم ، وكل أوامره رحمة بالغة ، إذ هو أرحم الراحمين ، والموقف الذى نحن بصدده الآن تتجلي فيه رحمة الله تبارك وتعالى في تطهير عبده المؤمن مما يلم به من رجس المعصية ، ثم تتجلى فيه رحمة رسول الله على المذنبين المقتحمين لحدود الله عز وجل .

وموقفنا هذا يفيض علينا من رقة رسول الله على ورحمته فيضاً نورانياً ينساب في النفس الإنسانية رقة وشاعرية وحناناً فيعلمها كيف تحنو وترحم حتى العصاة المدبين

عن أبى هريرة رَجَرُ قَال : أتى النبى عَلَيْ بسكران ، فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ، ومنا من يضربه بثوبه ، فلمأ انصرف قال رجل : ما له أخذاه الله ، فقال رسول الله على الخيكم » (١) .

الخمر أم الخبائث وطريق المُغيّب إلى كل رذيله ، لها في النفس الدنيئة لذة ونشوة ، ولها في القلب المريض جاذبية وبريقاً تستهوى من لا خلاق له وتأسر من لا عقل له ، فما بال هذا الرجل وقد رباه رسول الله عَلَيُّ وتعهده وأرشفه التشريع ندياً، وأقرأه التنزيل غضاً طرياً ؟ ، ما له وقد استعبدته شهوته ، فتدنت به إلى معصية الرسول عَلَيُّ ، والاجتراء على محارم الله عز وجل ، فتردى في الهلكة ، تردى الفراش في النار ؟ سكر الرجل رغم علمه بتحريم الخمر ، في الهلكة ، تردى الفراش في النار ؟ سكر الرجل رغم علمه بتحريم الخمر ، ويخذير رسول الله على من كل مسكر ، لكنه غرير أغراه السائل الخبيث فقينيفه. في حوفه وغلف به عقله ، وتردى به إلى مكانة لا تليق بتكريم الله تبارك وتعالى في حوفه وغلف به عقله ، وتردى به إلى مكانة لا تليق بتكريم الله تبارك وتعالى لا دميته ، وحرص رسول الله على إنسانيته .

وهنا وجب حق الله تبارك وتعالى ، وحق الله أولى بالقضاء ، ولهذا أمر رسول الله على بضربه حداً لتعديه حدود الله جل سناه ، وتطهيراً له من الذنب ، إنها الرحمة البالغة ، كيف ؟ وهل يصبح الضرب رحمة ؟ . .

إن الرجل بمخالفته أمر الله تبارك وتعالى وشربه للخمر قد أثقل كاهله بالسيئات ، وأهلك نفسه بغضب الرب عز وجل ، وغضب الرب تبارك وتعالى نار تلظى يصلاها كل مجترئ أشقى ، نعوذ بالله من الإجتراء على محارمه والشقاء بمعصيته ، إن بضع عشرة ضربة تكفر ذنب الرجل وتطفئ غضب الرب

<sup>(</sup>١) البحاري ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر ، وإنه ليس بخارج من الملة ، كتاب الحدود .

لهى الرحمة البالغة إذ تعيد المذنب إلى حظيره الإيمان وتقتلع من نفسه جذور التلذذ بالخمر وتقى المجتمع شر ذهاب عقله وترديه في كل منكر . إذ أن للخمر ما بعدها من كل شر ورزيله .

أمر رسول الله على بضرب الرجل حداً يطهره ، فتبادر الحضور إليه باليد والثوب والنعل حسبما تيسر لكل منهم ، علت النعال الرأس المدنس بالمعصية ، والعقل المغيب بالشهوة ، والإنسانية المتردية إلى ما هو دون البهيمية ، فحق للرجل أن تعلوه النعال لتطهره ، هكذا أخذت بخط عن الرجل يد الضارب بعض خطاياه ويحط عنه ثوب الآخر بعضها ، وتنتشله نعل ثالث من الدنس إلى الطهر والنقاء ، حتى تساقطت عن الرجل سيئات جريمته ، فعاد مكتمل الإيمان ، طاهر النفس مكفراً عن الذنب ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولُكُ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُوابُ الرَّحِيمُ (١٦٠ عَن البقرة : ١٦٠ عَل .

إنها الرحمة التي أهداها الله تبارك وتعالى إلى عباده على يد رسوله الرحيم ليعيدهم إلى صراطه المستقيم رحمة تخثو التراث في أفواه المتشدةين بوحشية الحدود وقسوتها ، كيف وقد شرعها أرحم الراحمين ، إن القسوة ليست في إعطاء المريض الدواء رغم مرارته ، إنما في حبسه عنه ، إن القسوة ليست كي الجرح إذا استعصى على الدواء ، إنما في تركه ينزف حتى المرت ، إن القسوة ليست في بتر العضو المصاب بالأكلة ، إنما في تركة حتى تسرى منه إلى الجسد كله فيقاسى وحشية الألم ومرارة العذاب ومعاناة الجميع حوله حتى يقضى لا تنفعه جميع الأدواء .

الرحمة إذا هي عودة العبد الأبق إلى رحاب سيده ، تائباً نادماً مكفراً عن ذنبه - إن كان ثمة ما يوجب الحد - وقد عاد الرجل وطهر ولله الحمد والمنه ، فلما انصرف قال رجل : ما له أخزاه الله ؟ ، كيف يجرؤ على تعدى حدود الله تبارك وتعالى ؟ .

كيف استذلته كأس خبيثة دنسه فسرى خبثها ودنسها فيه ؟ ، فقال رسول الله على أخيكم » ، نعم إنه إذ هانت عليه الله على أخيكم » ، نعم إنه إذ هانت عليه نفسه قد هان على الله وعلى عباد الله حتى تناولته أيديكم وأثوابكم ونعالكم ، أما وقد تطهر وعاد إلى رحاب ربه فلا سبيل لكم عليه ، ولا حق لكم في تناوله ، ولو بمجرد الألسنة ، فقد عادت حرمته كمسلم ، وقد اكتمل بالحد ما نقص من إيمانه فلا سبيل لكم عليه الآن .

فلا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ، لا يستقذروه فتفقدوه ثقته في القدرة على السمو بنفسه ، والترفع عن تلك الدنايا فيستسلم للشهوات ويخلد للسقوط فتكونوا أنتم أول من أسلمه للشيطان .

إن حقه عليكم أن ترتفعوا به حيث أراده الله ، ولا تقصوه عنكم ، فإنما الذئب يأكل من الغنم القاصية ، بل تعهدوه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وحُسن الصحبة وصدق النية ، احتووه بقلوبكم وتعهدوه بإخلاصكم ، فتقوى العزيمة في نفسه ، ويقوى على المعصية صبره ، وتقوى رغبته في اللحاق بركب الصالحين فيكون هو المعافى الذى لم يترك الجرح نُدباً في نفسه تعكر صفاءها وتشوه جمالها ، يا لها من رحمة واعية تقيم المعوج وتشفى العلل وتمحو ذل المعصية ، فإذا المعتل المنهك صلب العود قوى الإرادة صحيحاً معافى .



# المبحث الثالث أتشفع في حد من حدود الله ؟!!

من لى برد جماح من غوايتها فلا تُرم بالمعاصى كسر شهوتها والنفس كالطفل إن تهمله شب على فاصرف هواها وحاذر أن توليمه وراعها وهى فى الأعمال سائمة كم حسنت لذة للمرء قاتلة

كسا ترد جساح الخيل باللجم إن الطعام يقوى شهرة النهم حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم إن الهروى ما تولى يُعم أو يصم وإن هي استحلت المرَعى فلا تسم من حيث لم يدر أن السم في الدسم (١)

نعم إن لم تفطم النفس عن المعاصى استمرأت الغواية ، واسترسلت فى الغي ، وصارت داء كريها ، لا يلبس أن يستشرى عداوة فى المجتمع كله داء عضالاً لا دواء له ولا منجاة منه .

وانفطام النفس عن المعاصى لا يتم إلا بمراقبة الله عز وجل ، والوقوف على حدوده ، وسلامة المجتمع لا يتم إلا بحراسة تلك الحدود ، والأخذ بقوة على يد كل معتد أثيم وفي هذا سلامة الفرد ككيان بشرى تورده المعاصى موارد الهلكة ، وسلامة الأمة ككيان اجتماعي تستشرى فيه الفوضى بالمعاصى وترديه الرزيلة ويقضى عليه التفكك والانحلال .

وها نحن بصدد هدى نبوى مبارك يشفق منه رسول الله على الفرد أن على الفرد أن تحيط به آثامه وعلى المجتمع أن يستشرى فيه الداء وتستعصى الأدواء .

<sup>(</sup>۱) البرده للبوصيرى .

عن عائشة زوج النبى على أن قريشا أهمهم شأن المرأة الذي سرقت في عهد النبى على في غزوة الفتح ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله على ، فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله على ، فأتى بها رسول الله على مد فكلمة فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله على فقال : « أتشفع في حد من حسدود الله ؟ ، فقال له أسامة : أستغفر لي يا رسول الله ! ، فلما كان العشى قام رسول الله على الله بما هو أهله ثم قال : « أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها » ، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ، قال عائشة : فحسنت توبتها بعد ، وتزوجت ، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كله » . (1)

الرحمة بالفرد أن مجتث جذور المعصية من نفسه اجتثاثاً ، فالذى لم ينهه الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى عن المعصية ، يردعه الخوف من عذابه ونقمته عز جاهه ، والذى لم يقلع عن الذنب بالموعظة الحسنه ، ينزجر بالتهديد والوعيد ، والذى لم يرتدع بهذا ولم ينزجر بذاك ، فإن به عطباً خبيثاً واجب الاجتثاث والعطب الخبيث هنا كان في يد تلك المرأة الشريفة ، التي لم يمنعها شرفها من التردى في الجريمة ، وما حالت حدود الله تبارك وتعالى بينها وبين السقوط في المعصية ، فلا هي حفظت حدود الله فوقفت دون اقتحامها ، ولا هي حفظت شرف قومها فوقفت دون امتهانه ، وإنما كان صوت الجريمة في نفسها أقوى من كل الأصوات ، وجاذبية الجريمة ليدها أقوى من كل الحدود والقيم ، لهذا كان حقاً على تلك اليد الخبيثة المجترئة على الله جلت عظمته أن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲ (۲) .

بجتث تطهيراً لصاحبتها ، واتقاءً لعطبها الذي استعصى على كل علاج ، فكانت رحمة رسول الله على بالمرأة هو القصاص الذي يطهرها من الذنب ويقيها عذاب الرب وويلات الجحيم .

أما رحمته على بالمجتمع فهى أن يجتث عناصر الجريمة منه ، فلا تستشرى فى جسم الأمة ، ولا تصيب الكيان الاجتماعى بالإعياء والدمار ، ليكون المجتمع قوياً نقياً مترابطاً متراحماً ، ولن يتأتى هذا إلا بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية حيث تظل الناس مظله واحدة ، هى مظلة الشرع الحنيف ، ويكال للناس بمكيال واحد ، هو مكيال الله الذى لا تشرد عنه مثاقيل الذر ، ويزن الناس بميزان واحد هو ميزان التقوى ، ويقيس الناس بمقياس واحد هو مقياس العمل لله عز وجل ، فمن انقطع به عمله لن يوصله نسبه ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْراً يَرةُ ( ) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرةُ ( ) و الزلزلة : ٧ ، ٨ ] .

ومن يجترئ على حدود الله فلا شفاعة فيه لمقرب أو حبيب ، ومن هنا فلا شريف ولا وضيع ، ولا غنى ولا فقير ، ولا عظيم ولا حقير ، إنما التقوى هى خير زاد فى الرحلة إلى الله عز وجل ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوعَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الأَّلْبَابِ ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] . والعمل هو خير مركب ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَر أَوْ أُنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فالمجتمع نسيج متكامل ، تتكافأ فيه الفرص ، وتتوحد فيه الأحكام الشرعية وتتوارى فيه الأنساب خلف نسب الدين وتلغى فيه الأحساب أمام حسب الإسلام ، كما قال المؤمن الحق سلمان الفارسي رَخِيْ اللهُ :

أبى الإسلام لا أبى لى سمواه إذا افتخسروا بقيس أو تميم وها هي الزهراء رضى الله عنها بنت أشرف خلق الله ، يقرر رسول الله عنها

وهو يرسى قواعد العدالة الاجتماعية إنها وأدنى مسلم أو مسلمة أمام شرع الله سواء ، وأمام قانون الله أكفاء ، إلا أن يرتفع العمل بأيهما أو تُثقل التقوى ميزانه .

شرف الإنسان إذاً لا يكمن في حسب أو جاه أو سلطان ، إنما في المضي على صراط الله المستقيم والتزام نهجه القويم، لهذا فلا خصوصية لذي سلطان، ولا ميزة لذى مال ، إنما هي العدالة المطلقة والرحمة المنصفة التي تقيم مجتمعاً صحيحاً معافاً ، لا يعتريه خلل أو اضطراب ولا مكان فيه للطبقية المقيتة ولا فرصة فيه لنمو الحقد والضغائن. إنما هو مجتمع ديّن متكافئ يثاب فيه المحسن بإحسانه ويعاقب فيه المسيء بإساءته ، ويقتص فيه ولى الأمر من كل متعد لحدود الله ، ومن هنا باءت اليد الآثمة بجرمها وتطهرت صاحبتها ، فتابت وحسنت توبتها و يممت بيت رسول الله تله كلما حزبها أمر فيقضى رسول الله على حاجتها ويعاملها برقة بالغة ، وبنفس الرحمة التي حولتها من سارقة متعدية إلى مؤمنة صادقة الإيمان . هكذا كانت رحمته على بعصاة الأمة رحمة ردتهم إلى رحاب الله عز وجل رداً جميلاً ، وعلمت البشرية كيف يحتوى شاردها ، وتقوّم معوجها ، وتقيل عثرة ضعيفها، وترتفع بساقطها، وتغرس الأمل في كل قلب شارد عن منهج الله أنه متى سارع للرجوع وجد قلوباً رحيمة تختضنه وأيدى حانيه تنفض عنه غبار الخطيئة وعقولا مضيئة تهديه الطريقة وقبل كل هذا رب كريم يغفر الذنب ، ويقبل التوب ، ويعفو عمن أساء ، ويسع الكل برحمته فتلهج إليه الألسنه وتضرع إليه القلوب.

فمن إلآك يارب رحيم يغفر الذنب ويجعل ناره برداً على القلب الذي تاب

﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (30) ﴾ [ الزمر : ٥٣] .

inverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

واحة الخلق العظيم - الرحمة - =

### الفصل الرابع

#### رحمته الأطفال

المبحث الأول : من لا يرحم لا يُرحم .

المبحث الثاني : اللهم ارحمها فإني أرحمهما .

المبحث الثالث : فجعل يمسح خدى أحدهم .

المبحث الرابع : فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي .

## المبحث الأول من لا يرحـم لا يُرحــم

إن المربى فى شرع الهدى رحم يدمى بسوط الأذى القطعان وهو يرى أطفالنا يا رعاة الجيل عندكم

بر بمرعـــيــه لا عــاتى الخلق فى نفسه ضيغماً قد صال فى غسق وديعــة لا دمى حطم لدى النزق(١)

نعم إن المربى الأمين رحم حانيه ، مختضن الناشئة برفق ومحبة ، احتضان النطف المشيجية الهينة الطائعة ، فتتشكل له حسبما شاء وتتلون به كيفما أراد ، فتسمع بأذنيه ، وترى بعينيه ، وتتكلم بلسانه ، وتفكر بعقله إلى حد بعيد ، كيف لا وهو الذيّ نحت فكره في عقولهم ، وطبع شخصيته على صورهم ، ونقش علمه في قلوبهم ، فيصبحوا منه نسخ شبه مكرورة ، لا يشذ عنها إلا صاحب عقلية ناقدة ، أو رؤية متجددة ، أو طاقات بعيدة ، ولا ينسلخ نهائياً رغم هذا عن صورة المربى إلا وبه منه أثر ، وله فيه شبه قل أو كثر .

لهذا كان حق الناشئة على المربى أن يكون أميناً على ما استودعه الله لديه، حريصاً على أن يغرس فيهم كل فضيله ، ويسمو بهم إلى أقصى غاية ، ولن يتأتى له هذا إلا إذا كانت فكرته فاضلة ، وأدواته نبيله ساميه سمو الهدف ونبل الغاية .

وأسمى أدوات المربى هى مكارم الأخلاق ، التى تتجلى على الناشئة حباً وحناناً وحلماً وتواضعاً وإخلاصاً وبذلاً ، ورجاحة عقل وحُسن تصرّف ، وكلها سنداً للمربى فى القيام بمسؤليته الجليلة خير قيام ، فينبت غرسه، ويحلو ثمره ،

<sup>(</sup>۱) الشيح كامل بدر

ويورق شجره ظلاً ظليلاً ، يلوذ به المجتمع ويستروح فيه .

« فإذا لم يكن المربون على مستوى المسئوولية والأمانة وعلى علم بأسباب الإنحراف وبواعثه وعلى بصيرة وهدى من الأخذ بأسباب العلاج وطرق الوقاية ، فإن الأولاد - لا شك - سيكونون في المجتمع جيل الضياع والشقاء وعصبة الفساد والجريمة » (١) ، فينوء بهم المجتمع ويعاني ضربات فسادهم ويلفظهم من بين أحضانه لفظ مبعد منبوذ ، غير مأسوف عليهم ولا معتذر لهم .

حينها ربما بكى المربى سوء صنعته وتضييع أمانة ، ولا تملك له إلا قول الشاعر :

أتبكى على لبنى وأنت قتلتها لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع ؟

من هنا فقد أرسى رسول الله على قواعد التربية السليمة للناشئة ، وأولاهم من فيض حبه وواسع رحمته ، وجُل اهتمامه على ذلك أن الطفل نبتة غضة ضعيفة بحاجة إلى من يحوطها بالرعاية ويرويها بالحب والحنان ، ويدعمها بالنصح والإرشاد ، في رفق وتؤده ، حتى تقوى النبتة ويشتد العود ، وأولى تلك القواعد هي الرحمة الفياضة ، ورحمته على بالأطفال أوسع من أن يحتويها هذا المقام إذ الخليق بها الانفراد ببحث مستقل ، لما لها من أهمية كبرى ، تكمن في كونها قاعدة رئيسة من قواعد التربية عامة ، وتربية الطفل خاصة ، غير أن ما يمكننا تناوله في هذا المقام عدة أمثله ، وإن قلت إلا أنها تلقى الضوء على هذا الجانب الرائع من خلقه الرحيم على ، ومثالنا الأول زهرة ندبة في فم أبى هريرة العطر الفواح .

عن أبى هريرة رَبِرُ عَلَى قال : قبَّل رسول الله ﷺ الحسن بن عليَّ وعنده

<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلاء

الأقرع بن حابس التميمى جالساً فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ، فنظر إليه رسول الله تلك وقال: « من لا يرحم لا يرحم " (١١) .

الحسن بن عليّ رضى الله عنهما ، عطرة رسول الله على وريحانته الشذية ، وابنه إذا مات الولد وعقبه إذا انقطع العقب .

أوى الحسن إلى رسول الله على كما تأوى الفراشة إلى أكمام الزهر النضر ، وشيسمة الأطفال دائماً الإيواء إلى القلب الحانى والحضن الدافئ ، وارتسم الحنان الفياض قبله رقيقة ملؤها الحب والرحمة على الخد الغض البرئ رسالة عملية يستشعرها القلب معان رائعة ، قلما تستطيع الكلمات التعبير عنها ، إندهش لها رجل ظن أن الأبوة صرامة وعنف وجفاء ، وأن الرجولة فظاظة مقيتة وغلظة صخرية .

إندهش الأقرع بن حابس حين رأى معنى الأبوة الحقة فى فعل رسول الله على الله فقال ربما معاتباً نفسه ، ربما معترفاً بجرمه ، ربما نادماً على قسوته وجموده ، ربما لتلك الأسباب مجتمعه قال الرجل زاهلاً : « إن لى عشرة من الولد ما قبلت أحدهم » .

ظننت يا رسول الله أن مقتضى الأبوه طعام لجوع البطون ، ولباس لعرى الأبدان ، ومأواً من لهيب الشمس وصفع الرياح ، لم أعلم يا رسول الله أن حق البنوة فوق هذا بالكثير الكثير . جهلت أن الأبوة وجدان في أروع تألقه ، وعقل في أرفع حكمته، وعطاء في أعلى قمته ، لم أقف على تلك المعانى من قبل يا رسول الله .

١١) صحيح البخاري ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعابقته ، كتاب الأدب .

وينظر إليه رسول الله على نظرة كلها اللوم والاستنكار والتوبيخ . أب لعشرة أبناء ، زهور نضرة ، هي لا محالة ذابلة إن افتقدت من يتعهدها ، كان الأحرى بك أن تضم هذا أو تشم هذا ، ويهدهد هذا ، ويداعب هذا ، فإذ بك حتى لم تقبل هذا ولا هذا ... أي رجل أنت ؟! ... .

إن الإنسان تربطه بما حوله من أرض وسماء وأبنية ومتاع علاقة ألفة ، ورباط صداقة وهي جمادات لا تشترك معه في إنسانية أو حياة ، فما بال هذا وهم فلذة كبده ، بجرى دماؤه في عروقهم ، وتنتقش ملامحة على صفحات وجوههم ويمتدون هم فيه أصلاً ونسباً ويمتد هو فيهم غداً وأملاً .

نظر رسول الله ﷺ إلى الرجل نظرة مخمل تلك المعانى جميعاً ثم عبر عنها بكلمتين جامعتين « من لا يرحم لا يرحم » ..

إذ كيف يرجو رحمة الله الغنى عن عباده من يعامل من حوله بقلب معطلة فيه كل وظائفه الوجدانية ، وهو مع ذلك لا يستغنى عنهم ، بل ويريجى منهم كل رجاء ، وينتظر منهم كل عطاء ، إن « من المشاعر النبيلة التي أودعها الله في قلب الأبوين ، شعور الرحمة بالأبولاد والرأفة بهم ، والعطف عليهم ، وهو شعور كريم ، له في تربية الأولاد وفي إعدادهم وتكوينهم أفضل النتائج ، وأعظم الآثار ، والقلب الذي يتجرد من خلق الرحمة يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية ، والغلظة اللئيمة القاسية ، ولا يخفي ما في هذه الصفات القبيحة من ردود فعل في انحراف الأولاد وفي تخبطهم في أوحال الشذوذ ومستنقعات الجهل والشقاء » (١) .

كيف لأب لم يعط أولاده حقهم في الحياة أن يكلفهم بصناعة الحياة ؟ ، وكيف لأب لم يعط أولاده حقهم من الحنان والرحمة في صغرهم أن يطالبهم

<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام

=(VF)=

بحقه من البر والحنان والرحمة في كبره ؟ ، كيف وهو لم يذقهم معنى الأبوة الحانية الرحيمة ينتظر منهم بنوة بارة وفيّة ؟! .

هكذا علمنا رسول الله علله : « أن لكل نتيجة مقدمة ، ولكل غاية سبيلها الموصلة إليها ، هكذا علمنا رسول الله علله كيف يكون بر الآباء بالأبناء سبباً مباشر لبر الأبناء بالآباء ، بل وبالمجتمع كله .

وعلى هذه المعانى الرائعة تربى الصحابة الكرام ، فقد ورد أن عمر أرسل لرجل لكى يعطيه إمرة بلد من البلدان ، فدخل على عمر وهو يقبل أحد أبناءه ، فقال له يا أمير المؤمنين ، تقبل الولدان وأنت أمير المؤمنين ، فقال له عمر : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : هل قبلت أحداً منهم ، قال : لا ، قال : اذهب ، من لا يرحم لا يرحم ، كيف أعطيك إمارة وليس فى قلبك رحمة ؟ كيف تتعامل مع الرعية إذا ؟!! .

هكذا علمنا على ننتظر قطاف البر من الأبناء أن نزرعه فيهم منذ وجودهم ونتعهده ونرعاه حتى إذا ما استدعته فينا الحاجة وتطلبه لنا الضعف وجدناه رياناً فياضاً يحمل عنا ثقل الأيام ، ويروى فينا العود الذى اعتصرته السنون .

### المبحث الثاني اللهم ارحمهما فإني أرحمهما

إن الرحمة خُلق طبيعى وسجيّة متغلغله من نسيج الأبوة السوية أما فيما عدا علاقة الآباء بالأبناء فتتفاوت الرحمة في القلوب وتختلف باختلاف الأشخاص وتبعد عن المثال أو تقترب حسب نصيب الإنسان منها .

أما رحمة رسول الله على فكانت المثال المطلق لكل رحمة والنبع الصافى الفياض لكل متزود ، يفيض سناها على كل من معه وكل ما حوله وهذا أسامة ابن زيد رضى الله عنهما حب رسول الله على ، وابن حبه زيد بن حارثه الذى اختار رقه لرسول الله على وبقاءه عنده على حريته وعودته لأبيه وقومه وماله وجاهه وذلك لما وجد في رسول الله على معانى الأبوة الحقة والرحمة المطلقة التي يفتقدها بعض الآباء ممن يجهلون مقتضيات الأبوة ومدى حق الأبناء على الآباء ، فما كان من رسول الله على إلا أن اتخذه ولداً بالتبنى فكان يدعى زيد بن محمد إلى أن نزل الوحى بتحريم التبنى ، قال تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مَن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفه وَمَا جَعَلَ أَزْواَجكُمُ اللاّنِي تُظاهرُونَ منهُنَّ أُمَّهاتكُمْ وَمَا جَعَلَ اللهُ لَهِ اللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهدي السبيلَ أَدْعياءكُمْ أَبْناءكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهدي السبيلَ أَدْعياءكُمْ أَبْناءكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُم بِه وَلَكِن مًا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَان اللهُ غَفُورًا رُحيماً وَ الأَدْعَالَتُم بِه وَلَكِن مًا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَان اللهُ غَفُورًا رُحيماً وَ الأَخْوابُ ؛ ٤ ، ٥ ] .

أما زيد فهو من قبل العتق وبعده ، وقبل التبنى وبعده ، وبعد أن عاد زيد ابن حارثة ، لم تغير تلك المسميات من مكانته عند رسول الله تلك إذ هو حِبه ، وكفى بها مكرمة تفوق كل المكرمات .

وامتدت تلك المشاعر الصادقة النبيلة التي تشع أبوه عطوفه حانية إلى أسامة ابن زيد فإذ به يتوج بأبهي تاج ويزين بأحلى لقب وأكرمه «حب رسول الله على الله على عب رسول الله على عب رسول الله على عب رسول الله على مجرد محبة إنسان لإنسان ، إنما هو الدليل والبرهان على حب الله تبارك وتعالى ورضاه ، يا لك من مكرم سعيد الدارين يا حب رسول الله ، كرامة ظلت محتضن أسامة وَ الله عن مكرم سعيد الدارين يا حب رسول الله ، كرامة ظلت عتضن أسامة وَ الله عنه أن رسول الله على أن رسول الله على أول درجات عن الدعاء لأسامة ، والوصية به ، بل ويؤمّره على جيش عظيم فيه أكابر الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين وهو لم ينزل على أول درجات الشباب ، فكان خير قائد لخير جيش ، وها هو أسامة ويؤلي الذي يبثنا صورة مشرقة تبين حب رسول الله على أنه ورحمته به .

عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَأْحُلُنَى فَيْهُ عَلَى فَحُدُهُ الْأَخْرَى ، ثم يضمنا ثم يقول : اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما » (١) .

إن رسول الله تلك وهو مبعوث الحق إلى الخلق ، وهو مبلغ غيث السماء إلى الأرض فتحيى بإذن ربها بعد موات ، وهو يربى الرجال والنساء على السواء وهو يخوض المعارك تلو المعارك ليغزو بنور الحق غياهب الباطل ويجلو عن القلوب ظلمات الشرك والكفر بنور الإيمان وعزم اليقين ، وهو يربى الأمة ويرتفع بها حيث ينبغى لها أن تكون .

لم ينس مع تلك المسئوليات الجسام أطفال الأمة ، بل اتسع وقته المبارك لحملهم وتدليلهم وملاطفتهم وتعليمهم وتربيتهم ، واتسع قلبه الفياض

<sup>(</sup>١) المحارق، ، دات وضع الصمى على المنجل ، كتبات الأدت .

لاحتضانهم وتقبيلهم والدعاء المخلص لهم ، كل هذا في حنو بالغ ورقة وافرة وحب صادق في أرقى معانيه ، رسول الله تلك يحمل أسامة رَيْزِ الله على فخذه ويحمل الحسن رَيْزِ الله على الأخرى .

الحسن بشرفه وعراقة نسبه ، وبياض بشرته ، وعلو مكانته ، واسامة بسواد لونه ورق أبوه وأمة - لولا أنهم عتقاء رسول الله على - هذا هو الحسن وهذا هو أسامة ، أو هكذا يبدوان في موازين المجتمع الطبقى الذي للشرفاء فيه الرفعة والسيادة المطلقة ، وإن كانوا هم أنفسهم دون ذلك بكثير ، وللعبيد والموالى فيه المذلة والمهانة المطلقة ، وإن كانوا فوق ذلك بكثير ، غير أن ميزان رسل الله على عير تلك الموازين المستبده الظالمة ، إنه ميزان التقوى الذي يزن القلوب كلا الأبدان ، ويزن الإيمان لا الألوان ، ويزن العمل لا الجاه أو السلطان ، ﴿ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٠٠٠) ﴾ (١٠ ، أضف إلى هذا أن الحسين بن فاطمة حبيبة رسول الله على فلا عجب أن يتبوءا في قلب رسول الله على فخذه على المحسين بن فاطمة على قلب رسول الله على فخذه على فخذه على فخذه على فخذه على فخذه على فخذه على في الله على فخذه على فخذه على فخذه على المحسين بن فاطمة على المحسين بن فاطمة على قلب رسول الله على فخذه على فخذه على فخذه على فخذه على المحسين بن فاطمة على قلب رسول الله على فخذه على المحسين بن فاطمة على قلب رسول الله على فخذه على فخذه الله في المحسين بن فاطمة على قلب رسول الله على فخذه على فخذه قله المحسين بن فاطمة على المحسين بن فاطمة بن ويد حب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد حب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد حب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد عب أن يتبوءا في قلب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد عب أن يتبوءا في قلب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد عب أن يتبوءا في قلب رسول الله المحسين بن فاطمة بن ويد عب أن يتبوءا في قلب رسول الله المحسون بن فاطمة بن ويد عب أن يتبوءا في قلب رسول الله المحسون بن فلا بسول الله المحسون بن فلا به بن ويد عب رسول الله به بن ويد به بن ويد بن المحسون بن ويد به بن ويد به بن ويد بن المحسون بن ويد بن المحسون بن المحسون بن المحسون بن المحسون بن المحسون بن المحسون بن ويد بن المحسون المحسون بن المحسون ب

وتضمهما رحمته ضمة واحدة ، إنه الدفء الحانى يحتضن الأفرخ الزغب فتمنو بين أحضانه الدفيئة شباباً أصحاء في دينهم ، أصحاء في تراكيبهم النفسية والعصبية ، أصحاء في أفكارهم ومشاعرهم وانتماءاتهم ، أصحاء في تفاعلهم مع المجتمع أخذاً وعطاءً ، ذلك أنهم عاشوا طفولتهم الرائعة بكل مقتضياتها ، مع اعتراف بوجودهم الفاعل وما يتطلبه من حقوق .

هذه هي مُكانة النحسن وأسامة رخمين الله غنهما من قلب رسول الله ﷺ ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الاية (١٣)

ما أوفر حظهما ، وما أشرف مكانهما ، وما أرفع مكانتهما رضى الله عهما ، وما أوفر حظ أطفال يربون تلك التربية الرائعة ، وما أروع أن يتعلم الأباء كيف تكون الأبوة الصادقة ، وما أجدر أن ينهل علماء التربية من ذلك النبع العذب الفياض الذي لا ينضب أبداً .

صلى الله وسلم وبارك على نبى الرحمة ، مؤسس علم التربية السليمة ، ومعلم البشرية كيفية الاهتمام بالإنسان في كل أطوار حياته على .



# المبحث الثالث فجعل يمسح خدّيُّ أحدهم

إن رحمة رسول الله على الأطفال بيته الكرام مدرسة عظيمة يتعلم فيها كل الآباء معنى الطفولة ومقتضياتها ومع ذلك فهى لم تقتصر على أطفاله خاصة ، وإنما احتضنت عامة الأطفال الذين أسعدتهم أقدارهم بوجود رسول الله على بينهم وهاهى قطرة من فيض رحته على ، تملا القلوب عبقاً ، وتملأ العقول هدى ، وتفيض على الكون رحمة وحناناً .

عن جابر بن سمرة كَيْظَيْكُ قال : صليت مع رسول الله علله صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله فخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدى أحدهم واحداً واحداً وأما أنا فمسح خدى فوجدت ليده برداً كأنما أخرجت من جونة عطار » (١) .

لك الله يا مساجد الله ، لك الله وقد أغلقت بين الصلوات الأبواب ، وبكى المحراب ، وسخصت المآذن تشكو وتستغيث !! ، لك الله يا مساجد الله حينما يشدو النداء ، فير بجع خلال الجد ان إذ لا مرابطون ، لك الله يا مساجد الله وقد ثقلت إليك الخطى وتقلصت فيك الصفوف .

أما أنت أيها الفجر الندى ، فلك الله ، ثم لك الله ، ثم لك الله . أيتها الصلاة المباركة الحزينة ، إذ تشهدك الملائكة ، وتغدق فيك الأرزاق ، وتأتى ببسرى ميلاد يوم جديد ، ثم ينادى فيك المنادى حى على الفلاح فينادى الشيطان في كثير من الآذان ، حى على الرقاد بعد ليل اللهو والمجون ، أما قيام

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ( ٢٣٢٩ ) .

الليل واستغفار الأسحار ، فلا أستطيع له رثاء ، إذ مصابنا فيه فوق كل مصاب وفوق كل مصاب وفوق كل مصاب وفوق كل رثاء ، إن بيننا وبين مجتمع رسول الله على بون شاسع وخطب جلل، قد أصاب العقائد وزلزل القلوب .

إن فجر رسول الله على والقرون الفاضلة بعده لم يكن يقظاً في قلوب الرجال فحسب ، وإنما كان أسراباً من القلوب النورانية تتسابق إلى رضوان الله تبارك وتعالى يدفعها الإيمان ، ويحدوها الأمل ، وينعشها الرجاء ، عرص فيه النساء على الخير كحرص الرجال بل ويسبقهم إليه الأطفال ، فأكرم به من مجتمع تنعم برضوان الله عز وجل ، ومع صحابي جليل نعيش لحظات رائعة ، محكى ملمحاً من طفولته السعيدة المؤمنة .

يخرج رسول الله على من صلاة الصبح ، فيفيض على المدينة بهاء وندا بقلبه المسبح وجوارحه المتوضئة ، ووجهه النوراني ، وجبهته المتلالئ فيها أثر السجود ولسانه الذاكر ومشاعرة الفياضة فتستقبله الولدان إستقبال الأب الحانى بعد عود حميد من سفر بعيد .

استقبله الوالدان كعادة الطفل حين يرفرف قلبه قبل يديه ، وتطوى مشاعره المسافات قبل رجليه مندفعاً نحو من يحنو عليه ، ويترفق به ، قصد الوالدان نبع الرّى ، ومنبع الحنان ، فاحتض على مشاعرهم بقلبه الفياض واحتضن أرواحهم بروحه الطاهر ، واحتضن وجوههم بيديه الشريفين واحداً واحداً فإذا به يروى ظمأهم وينعش وجدانهم ، ويغرس الثقة في نفوسهم ، ويؤكد ذاتية كل منهم ، ويزودهم بخير زاد ينطلقون به نحو المستقبل بخطاً ثابتة ونفوس قوية ، متلقين منهج الله سبحانه وتعالى في حب ويقين ، عاملين به في إخلاص وتفان ، حاملين رسالة الله للأمة على خير وجه في الغد القريب ، زادهم التقوى والإيمان وقدوتهم الرحمة المهداة والسراج المنير تلكه .:

# المبحث الرابع فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي

كثيراً ما تكون فظاظة المربى عازلاً للصوت بين لسانه وأذن من يربى ، وعازلاً للتواصل بين قلبه وقلوبهم ، عازلاً للنور بين علمه وعقولهم ، فالمتلقى ليس حائطاً من رخام تنقش عليه طلاسم ورموز ، وليس وعاءً من خزف نصب فيه أفكار ومعتقدات ، وليس لوحاً ممغنطاً لاختزان المعارف والعلوم ، إنما هو إحساس ومشاعر ، وانفعالات وتفاعل مع الأشخاص والأهداف ، والحواجز النفسية التي تنشأ بين المربى ومن يربيهم هي أهم معوقات العملية التربوية ، لذا فقد وجب لنجاحها توافر القدوة الحسنة التي تقدر المشاعر ويخترمها والتي تنتهج المنهج القويم وأساليب التربية الواعيدة الناضجة ، يحدوها الإخلاص في الدعوة والرحمة واللين في المعاملة ، وكلها مقومات تصل بالناشئة إلى قمة ما يصبوا إليه المربى في يسر وبساطه .

وهذا ما صاغه رسول الله على واقعاً حياً صادقاً مثمراً قبل أن يلقنه دروساً ومحاضرات ، وها هو على يعطينا صورة صادقة لرحمة المربى العظيم ومدى شفقته وحنوه .

عن أبى قتادة الأنصارى تَعَقَّى أن رسول الله على قال : « إلى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه » (١) .

إن رسول الله على إذ يرحم الرجال والنساء والأطفال وكل من حوله من

<sup>(</sup>١) البحارى ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ، كتاب الأذان .

مخلوقات الرحمن فلا عجب إذ هو الرؤف الرحيم ، أما أن ينتزعه بكاء صبى من روعة وقوف بين يدى الله تبارك وتعالى فيتجوز في صلاته وهي قرة عينه خلط ، لذلك أدعى للدهشة والعجب ، إذ أن نبرات الصبى على ضعفها قد اخترقت ذلك الملكوت السامى عبر أثير رحمته تلط ، وصولاً إلى قلبه المحوم حول عرش الرحمن تباركت أسماؤه ، عائدة به إلى التجور ، فرقاً على الصبى وكراهية المشقة على أمة ، ليت الآباء يتعلمون حقيقة الرحمة على الأبناء ، وليت دعاة الخير وقائدى الركب إلى الله تبارك وتعالى يعون حقيقة الدعوة ومعنى الرحمة فيها .

فرسول الله على لله الأمهات ، ولم يأمرهن بالمكث بأطفالهن في بيوتهن بعيداً عن فيوضات الرحمة في المسجد ، ولم يحطم رغبتهن في الاستزادة من الخير ، والتزود بالروحانيات الراقية ، إذ هي غسيل همومهن وزيت سراجهن ، وزادهن عبر دروب الحياة المليئة بالمعوقات المادية والملهيات البراقة ، إن تربية الأمهات هي الزاد الحقيق لتربية الأبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة .

كممثل النبت ينبت في الفلاة

وليسس السنبست فسي جسسان

إذا رضعوا شدى الناقيصات ؟

وهل يرجى لأطفــال كــمــال

ما الظن بامرأة قلبها معلق بالمسجد، تتلقى فيه المنهج ومخارب فيه الجهل وتتزود فيه من الإيمان والتقوى ، وتغسل فيه الأحزان ، فإذ يجهلها يتحول إلى علم وفقه ، وثرثرتها إلى تسبيح وتهليل ، ونميمتها إلى استغفار وتوبة ، وأنانيتها إلى إحساس بالمسئولية وتقدير لعواقب الأمور .

أى أمرأة تكون ؟ ، وأى زوج تكون ، وأى أم تكون ؟ .

ما الظن بطفل كان المسجد حضانته الأولى ، وكان نور الإيمان مهده الوثير ، تفتحت عيناه على نداء الحق ونور التوحيد ، وتفتحت عيناه على بهاء

. الركوع وجلال السجود ، وتفتح عقله على حلق العلم ومجالسة العلماء ، وتفتح قلبه على روعة الإيمان وجمال اليقين ، أى رجل يكون هذا الطفل بعد ؟ .

وهل يجد الفساد فيه أى مطمع ، أو يجد الانحراف والضياع إليه من سبيل ؟ ، إن رحمته علله بأطفال المسلمين فوق كل رحمه ، إذ هم ثروة الأمة المأمولة ومستقبلها المرجو ، وأملها المنشود ، فهم المزرعة الخصبة ، والنبتة اليانعة ، والزهرة المتفتحة ، والثمرة المرجوه ، هم استمرار الأمة ، وامتدادها المبارك .



#### الفصل الخامس

#### رحمته الخدم والعبيد

المبحث الأول : إخوانكم خولكم .

المبحث الثاني : فإنه ولي علاجه .

المبحث الثالث : اعلم أبا مسعود .

المبحث الرابع : اللهم كثر ماله وولده .

# المبحث الأول إخوانكــم خوالكــم

صنف من الناس يحسبه البعض نوعا آخر من المخلوقات ، لا حياة له إلا أشباحاً يتلوى ألماً بين أبخرة الطهو ودخان ماء الغسيل ، وغيار تنظيف البيت ورائحة عرق العمل الشاق المتواصل في المزرعة أو المتجر ، أو غير ذلك من الأعمال الشاقة ، مخلوقات ليس لها ثقل اجتماعي ، ولا وجود وجداني ، ولا حق إنساني ،ليس لها حرية التعبير عن نفسها ولا الإحساس بوجودها ولا مجرد الشكوى من متاعب العمل ومذلة السخرة وامتهان المشاعر ، إنما هم سفلة القوم ومظهر من مظاهر الوجاهة الإجتماعية لكل سيد استعبد أكبر عدد منهم ، الأسرة من متاع وأساس ، بل وأنعام .

صنف من الناس ألجأهم الأسر والاستعباد ، إلى الامتهان والمذلة ، لم يأبه لحياتهم أحد ، ولم يأبه لموتهم أحد إلا على سبيل الخسارة المادية في المال المفقود بموتهم أو الحاجة إلى من يقوم بدورهم في السخرة والاستعباد ، صنف من الناس أحرى بهم إن قالوا ألا يسمعوا ، وإن غابوا ألا يفتقدوا ، وإن خطبوا ألا ينكحو ، وإن استأذنوا على كبير ألا يؤذن لهم ، هكذا هم في الميزان الاجتماعي ، أو على الأقل في ميزان السواد الأعظم من المجتمع ، ميزان المطفف ونظرة مستبدة ظالمة لأخوة في الإنسانية كان عليهم أن يدفعوا ضريبة فقرهم ، أو سواد لونهم ، أو قلة جاههم ، وكانت الضريبة جد فادحة إذ أنها سحق إنسانيتهم ، وامتهان كرامتهم ، وعدم الاعتراف لهم بأى وجود .

وكان لابد للدين الذي جاء بخير البشرية إذ يؤكد إنسانية الإنسان أياً كان لونه أو جنسه أو نسبه وبنظم العلائق الاجتماعية الإنسانية ، أن يتناول تلك الشريحة المسحوقة مقرراً وجودها الإنسانى ، محدداً مالها وما عليها من الحقوق والواجبات ، موضحاً أسباب المفاضلة بين البشر وميزانها الصحيح ، ميزان الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُم عِندَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) ﴾[ الحجرات : ١٣ ] .

وكان رسول الله على هو الترجمة العملية لأخلاق الدين الحنيف - كأنما هو قرآن يمشى على الأرض - لذا فقد رغب في عتق الإماء والعبيد رحمة بهم فقال : ( أيما رجل أعتق امرأ مسلماً استنقد الله بكل عضو منه عضوا من النار ( ( ) ) .

هكذا ظل رسول الله على يرقق القلوب عليهم بل ويدافع عنهم دفاع من حمل على كاهلة مسئولية رفع الظلم من المظلومين ، بل وعن الظالمين أنفسهم ومواقفه على هذا الميدان منهج كامل لرد إنسانية الضعفاء السلبية رداً جميلاً ورد ظلم الظالم عن نفسه رداً يوقفه على حد إنسانيته فلا يتعداها إلى الوحشية الطاغية وهاك بعضها .

فعن المعرو بن سويد قال : لقيت أبا ذر الغفارى رَيَّ الله وعليه حلة وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال : ساببت رجلاً فشكانى إلى النبى على فقال النبى على النبى على أعيرته بأمه ؟ ( وفى رواية : إنك امرؤ فيك جاهلية ) إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم » (٢)

<sup>(</sup>۱) البخارى ، باب : العتق وفضله .

<sup>(</sup>٢) البخارَى ، بَابُ : العتقُ وَفضله ، باب قول النبي 🎏 : ٥ العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ۽ .

رأى الرجل أبا ذر تَغِيْقَة يلبس حلة ولا غرابة في هذا فهو حر وللحر أن يلبس ما يشاء وقتما شاء ، أما أن يلبس غلامه أختها فهذا ما أدهش الرجل وآثار تساؤله عن العلة الكامنه خلف هذا المنظر العجيب ، إذ كيف لعبد أن يلبس حلة مثل سيده في مجتمع فيه للعبد ما للدابة من حق - هذا إذا اعترف له بحق ! - .

فماذا كان جواب أبى ذر رَفِيْكَ ؟ ، ساببت رجلاً فشكانى إلى رسول الله على ، فمن يكون ذلك الرجل ؟ إنه بلال بن رباح عبد أسود ميت فى رقه مقبور ، فما ذله معذب بهوانه على الناس ، هكذا كان فى الجاهلية رَفِيْكَ .

وكان من المكن أن يحيى حياة العدم ويموت موت الهوام دون أن يشعر به قلب ، أو تسمع به أذن ، أو تطرف له عين ، لولا أن أحياه الإسلام من موات العبودية لغير الله ، بعز العبودية الخالصة لله ، وعز العتق المخلص لله عز جاهه ، فكان سيداً عظيماً من سادات الصحابة وكبرائها حتى قال فيه سيدنا عمر بن الخطاب وَ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » بعث بلال بن رباح مرتين حيث حطم رسول الله على قيد روحه بالإسلام ثم حطم أبو بكر وينافين بالعتق أغلال جسده بالعتق ، فانطلق عملاقاً قوى الإرادة ، عالى الهمة راقى المطمع .

فإذا بصوته الذى لم يخرج من جوفه يوماً ، ولم يستطع التعبير عن صاحبه لحظة منطلقاً ملء الآفاق بالتكبير يتحدى كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب انطلق الصوت الذى طالما ظل حبيساً لا ليعبر عن صاحبه فقط إنما معبراً عن دعوة الحق هدية السماء إلى الأرض .

انطلق الصوت المؤمن الموحد يدكدك ممالك الظلم ، ويزلزل عروش الطغاة ، وأنى لهذا الصوت المنطلق أن يسكن بعد وقد أذابت عزة التكبير المطلق الله فيه أى استسلام لظلم ظالم ، أو استكانة لذل كبير .

بعزة المؤمن وإبائه اشتكى بلال أبا ذر رضى الله عنهما إلى رسول الله على استطاعة منه أن ينتصر لنفسه بما أتاه الإسلام من عزة فى النفس ، وقوة فى الحق ، غير أنه آثر انتصار رسول الله على له وجاء النصر المبين ، جاءت غضبة رسول الله على لبلال أنى وجد إلى يوم القيامة ، غضبة رسول الله على لبلال أنى وجد إلى يوم القيامة ، وانطلق السؤال المستنكر المعاتب المعنف : أعيرته بأمه ؟، أعيرته بسواد بشرتها ؟، أعيرته بما لا اختيار له فيه ولا سابق رأى ؟ أقيمته بميزان الجاهلية القاسط أعيرته بما لا احتيار له فيه ولا سابق رأى ؟ أقيمته بميزان الجاهلية القاسط الأعمى ؟ « إنك امرو فيك جاهلية التقييم المادى للإنسان ، دونما اعتبار لروحه الالتفات لحقيقة الأمور ، جاهلية التقييم المادى للإنسان ، دونما اعتبار لروحه وإنسانيته .

نعم ، هى مقاييس الجاهلية بعينها التى تقيس الإنسان بجاهه أو سلطانه أو ثروته ، لا بقيمته الحقيقية فى ميزان الله تبارك وتعالى ، فإذا الرجل بجاهه وسلطانه وسطوته وماله يزن فى تقدير المجتمع مثاقيل الجبال ، ثم إذا انقضى عنه كل ذلك لا يزن هو هو وبالميزان نفسه مثقال الثرّة أو دونها ، غير أن ميزان الإسلام على غير هذا العبث وذاك الإجحاف إذ هو ميزان القلوب لا الأجساد ، ميزان العقول لا الأموال ، ميزان العقيدة لا الجاه أو السلطان ، ميزان كان فيه ساقا ابن مسعود كَوْفُونُ على دقتهما ونحولهما أثقل عند الله تبارك وتعالى من جبل أحد على ضخامته وامتداده وشموخه ﴿ قُلْ إِنَّ الْفَصْلُ بِيد الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آل) يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّه فُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ

﴿ ﴿ ] آل عمران : ٧٣ ، ٧٤ ] .

أعيرته بأمه ؟ تعنيف واستكبار اقتلع من قلب الرجل آخر أثر لتحقير جنس أو لون أو ورقة حال .

إذا لم تكن نفس الشريف شريفة وإن كان ذا قدر فليس له شرف تقرير ينفى كمال الأبيض لجرد بياض بشرته ، وينفى عن الحر مطلق

الفضيلة لمجرد أن عافاه الله سبحانه وتعالى من الرق لغيره من البشر ، وينفى عن ذى الجاه مطلق الكرامة لمجرد أن أتاه الله الجاه والسلطان فربما كانت هذه النعم نقمة وحسرة وندامة على صاحبها في الآخرة .

إخوانكم خولكم : المبدأ العام الذي يحكم العلاقات بين المسلمين هو الأخوة التي لا تلتفت إلى لون أو جنس أو تفاوت في الطبقات .

الأخوة أولا ، ثم توزع المقدرات والأعمال بحسب علم الله تبارك وتعالى ومقتضى حكمته فى خلفه ، إذ لم يكن غنى غني لكرامته على الله سبحانه وتعالى ، ولم يكن فقر فقير لهوانه عليه ، إنما هى حكمة الله وسابق علمه لخير عباده .

إن بلالاً وهو في الأرض من أهل الصُغة ، ليسمع ,سول الله على صوت خطاه كَيْرُافِينَ في الجنة ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، خادمك في حسك أيها المسلم ، لابد وأن يكون أخوك أولاً ثم مساعدك وعونك على قضاء حوائجك ثانياً .

جعله الله تحت يدك فأنت مؤتمن عليه مأخوذاً أو مكافأ به وهذا أدعى أن ترخم به وترحمه ، أو بالأحرى أن ترحم نفسك فيه ومقتضى هذا أن تطعم أخاك مما تأكل ، وأن تلبسه مما تلبس ، وألا يستأثر بخير دونه تعاليا عليه ، أو احتقاراً له ، فتدمى مشاعره وتكسر قلبه ، إذ تشعره بالدونية والصغار ، ولا تكلفه ما لا طاقة له به ، إذ هو بشر محدود الطاقة عادى القدرة مثلك . فإن اقتضى العمل جهداً فوق طاقته فأعنه بنفسك أو غيرك ، كن رحيماً رفيقاً بمقتضى أخوة الإسلام وأخوة الإنسانية فلخادمك المسلم عليك حقوق ثلاث ، حق الإسلام ، وحق الإنسانية ، وحق خدمته لك ومعونته إياك .

كان هذا درساً عملياً حياً تلقاه أبو ذر رَيْظِينَ فوعاه حق الوعي وعاش على

هديه ما بقيت فيه حياة ، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربه رحمة للعالمين ، ورضى الله عن صحابته الكرام الأبرار ، الذي كان قولهم إذ دعوا إلى الله ورسول أن يقولوا : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٥ ] .

وحيا الله مجتمعاً تراحم فيما بينه واهتدى بهدى نبيه العظيم ، وما أسعد العالم لو تخلق بتلك الأخلاق العظيمة الرفيعه ، إذا لانتهت المآسى واختفت المجاعات وتحرر الرق المقنع وانطفأت نيران الصراع الوحشى على مستوى الأفراد والمجتمعات ، وعمت الرحمة والمودة .

## المبحث الثاني فإنسه ولىي علاجسه

كان رسول الله على حريصاً كل الحرص على مشاعر تلك الفئة من الناس كان حريصاً على جبر كسرهم ، والإحسان إليهم ، وتأكيد أحقيتهم فى حياة إنسانية كريمة ، حتى إن إحساسه على بالمسئولية بجاههم كان فى داخله حتى آخر لحظات حياته المباركة – أقوى من آلام النزع وسكرات الموت إذ انطلق من فوق فراش الموت وصية بهم خالدة إلى يوم الدين ، « الصسلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » (١) .

الصلاة حق الله تبارك وتعالى وهو الغنى العزيز ذو القوة المطلقة وأنت فيها العبد الضعيف الذليل ، ثم ملك يمينك هم الضعفاء الأرقاء وأنت لهم السيد المطاع المالك ، ما أروع أن يقرن رسول الله علله في وصيته الخالدة بين هاتين الصورتين المتباينتين للعبد ، تذكرك صلاتك يا عبدا الله أنك العبد الرفيق ، أمام الرب العظيم بحوله وطوله وسلطانه وقوته وجبروته ، فتضرع إليه ضراعة المسىء الآبق المتزلف ترجو رحمته وتخشى عذابه .

حتى إذا صرت فى جاهك وخدمك ومالك ، لم يساورك خاطر التأله على عباد الله والقسوة عليهم والبطش بهم ، حتى وإن كانوا لك رقيقاً وملك يمين ، إذ أنك وما ملكت يداك لله الواحد القهار ، اكسبتك صلاتك معنى العبودية الحقة للمالك المطلق ، ومعنى التواضع الحق للسيد المطلق ، ومعنى الافتقار الحق للغنى المطلق ، ومعنى الضراعة الحقة لرحمن الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) صحيح ، جاء عن أم سليم وأنس بن مالك .

ورحيمهما ، فتحيى إنسان فى حدود إنسانيتك ، بلا بجبر ولا تكبر ولا قسوة ولا استعلاء لتنال رحمة الله تبارك وتعالى ، وهل يطمع قط غليظ القلب عاتى النفس ، قاسى على عباد الله فى رحمة الله ؟! ، إنها وصية ذكية رحيمة تضع الموازين فى نصابها الصحيح ، فإذا أنت وخادمك أو ملك يمنك ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) (١)

إنما هى شجرة واحدة إنسانية المنبت آدمية الجذور وإن تعددت الفروع وتشعبت . بذلك المفهوم البسيط وتلك الحقيقة الواضحة يهدينا أبو هريرة رَوَّقَ وَرَاقَعَة الحسن رحيمة تبوح لنا بوصية النبى على حيث قال : ﴿ إِذَا أَتِي أَحدكم خادمة بطعام فإن لم يجلسه فيناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين ، فإنه ولى علاجه ﴾ (٢) .

من منطلق الأخوة في الإسلام فإنما خادمك هو أخوك ، مع تقديم معنى الأخوة على معنى الاستخدام ، وعلى هذا فالأولى بك إذا أتاك أخوك بطعام أن تجلسه معك .

بل هذا هو الأصل ، وذلك رحمة به وتواضعا له ، وتودداً إليه ، سداً لزريعة الحقد والخيانة – إن هي وجدت لديه – فغالباً ما يؤدى تعالى بعض الناس على خدمهم ، والاستخفاف بمشاعرهم ، وامتهان إنسانيتهم إلى استثارة حفائظهم ، وإضمار الحقد والكراهية لمستخدميهم ، فتكون الطاعة خوفاً لا حباً ، ويكون العمل أمراً لا واجباً ، وتكون الخدمة إضطراراً لا ولاءً ، فينعدم الإخلاص ، وتنتفى المحبة ، وربما يؤدى الحسد والكراهية في نفوس بعضهم إلى إتلاف ما يمكن إتلافه مما محت يده من مال سيده ، إذ المال غالباً هو جبروت المتجبر

<sup>(</sup>١) صحيح ، جاء عن أم سلمة وأنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ، بأب إذا أتاه خادمه بطعامه ، كتاب في الرهن في الحضر .

وغطرسة المتكبر ، فتصبح الحياة بهذه الصورة صراع طبقي وضغائن مدمرة .

فإن لم بجلس خادمك على العطام معك - لأى سبب بعيداً عن الكبر والبطر - فلتناوله لقمة أو لقمتين ، أو أكله أو أكلتين ، وهذا لا يقل روعة عن إجلاسك إياه على طعامك ، لأنها تترك في نفسه أجمل الأثر وأروعة بجاهك ، وكونك تتناوله أنت بنفسك تودا ورحمة ، فهذا تأكيداً للأخوة بينمكا ، واعترافاً بالجميل ، ووفاءً له على الجهد والمشقة ، إذ هو الصانع المعالج لذاك الطعام .

### المبحث الثالث اعلم أبا مسعود

إن أى نظام من النظم الاجتماعية التى تقرع لها الطبول ، حاول أن يقضى على الطبقية المقيتة فى المجتمع الواحد ، أو بين المجتمعات المختلفة ، ظلت نظرياته واقترحاته طى الكتب أو دفينة الأدراج ، إذ كلما حاولت الخروج إلى عالم التطبيق باءت بالفشل الربع إذا اصطدمت بواقع الإنسان المادى الذى لا تحركه من داخله عقيده أو يوقفه عند الحق وازع من ضمير ، أو تثنيه عن الظلم مخافة رقيب .

أما منهج رسول الله على أوتار التقوى والخوف والرجاء والثواب والعقاب وتلك البشع ، إذ أنه يعزف على أوتار التقوى والخوف والرجاء والثواب والعقاب وتلك الأوتار الحساسة يدفع بعضها الإنسان مختاراً محباً لتطبيق منهج الله تبارك وتعالى ، واستجلاباً لمرضانه ، ويدفع بعضها الآخر الإنسان ، إلى التزام المنهج ، درءاً لغضب الله عز سلطانه ، واجتناباً لسخطه ، وبجناحي الخوف والرجاء يسمو المجتمع إلى آفاق المحبة والصاء والتكامل ، فيصل إلى أقتسى ما تصبو إليه الإنسانية من كمال . والحديث الشريف الذي بين أيدينا الآن ، يعزف على أوتار الخوف من الله سبحانه ونعالى في نفس المؤمن ، بعد أن كان قد عزف على على أوتار الرجاء في الأحاديث السابقة .

« عن أبى مسعود الأنصارى قال : بينا أنا أضرب غلاماً لى ، إذ سمعت صوتاً من خلفى - اعلم أبا مسعود - مرتين ، فالتفت فإذا رسول الله على فألقيت السوط من يدى ، فقال : « والله لله أقدر عليك منك على هذا » (١).

<sup>(</sup>١) مسلم ، (٢٤) ، الإسمال .

الله أكبر ، إن دعوة رسول الله على ، جاءت مناهضة للظلم والظالمين ، جاءت نصراً للضعفاء المقهورين ، جاءت نذيراً للظلمة القاسية قلوبهم ، الذين اعتالوا إنسانية الضعفاء ، فأهدروا كرامتهم ، وتعاموا عن الحق فلم يروا إلا أنفسهم ، فتكبروا وبجبروا وتعاظموا حتى صدّقوا إفكهم ، فنصبوا أنفسهم آلهة يحاسبون ضعفاءهم بلا رحمة ، ويعاقبوهم بلا شفقة ، ويلتذون بعذابهم ، إذ يطريهم صوت السياط على ظهورهم ، ولا يرضى غرورهم إلا صوت الأنين المحموم المكتوم داخل قلوب المقهورين ، ونظرات الاسترحام الكسيرة خلف دموعهم .

كان رسول الله على الرحمة التي محمى الضعفاء المكسورين من الظلمة الجبارين، بل ومحمى الظلمة أنفسهم من عواقب ظلمهم ، وبشاعة استبدادهم، وها هو أبو مسعود الأنصارى تَوْقِيْنَ يضعنا أمام صورة حية توضح كيف كانت العلاقة بين السيد الجليل المهاب وغلامه الضعيف الذليل ، الذي لا سند له في الحق ولا نصير ، ويسمعنا قعقعة السوط الغاشم المستبد على الظهر المستكين الكسير .

صورة تروى مأساة البشرية ، وتجسد قانون الغاب ، بين قاهرين لا يصدهم عن القهر صاد من داخلهم أو خارجهم ، ومقهورين لا يجدون لهم ولياً ولا نصيراً من داخلهم أو خارجهم .

رأى رسول الله على أعتاب الظلم والجبروت ، انطلق صوت رسول الله على أعتاب الظلم والجبروت ، انطلق صوت رسول الله على لينتشل المعذب من عذاباته . وينتزع الجبار من ظلمه وجبروته . إذ الصوت أسرع في النجدة من الخطى ، انطلق الصوت الحاني الرحيم متوعداً ومحذراً « اعلم أبا مسعود » نداء زلزل الرجل فنتفت سريعاً صوب الصوت ، فإذا رسول الله على بهيبته قد انتزع السوط من يد الرجل - وإن كان هو الذي ألقاه - « اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك

منك على هذا » .

كيف أعطيت نفسك حق تعذيب هذا الغلام على إساءة أو تقصير لمجرد أن اشتريته بدراهمك والله سبحانه وتعالى أوجدك من العدم لا من السوق ، ومن عليك بالنعم العظيمة التي ما راعيت حقها ، وما أديت شكرها ، وإنما تكبرت وتجبرت بها ، تجهل في النهار فيحلم الله سبحانه وتعالى عليك وتسيء في الليل فيستر عليك ويرزقك أطعت أم قصرت أم عصيت ، حتى إذا عدت إليه قبلك ، وإذا استغفرته غفر لك ، وأحسن إليك ، وهو الغنى عنك ، وهو الذي إذا أخذك لن يفلتك .

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَّى ﴾ [ النحل: ٦١] .

ورغم هذا يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل ، كان الأجدر بك أن تتجاو عن إساءة غلامك الضعيف لديك ليتجاوز الله عن إساءتك ، كان الأولى بك أن ترحمه وأنت مثله مخلوق ضعيف ذليل ، ليرحم الله تبارك وتعالى ضعفك وذلك بين يديه ، إذ لا ناصر لك ولا شفيع إلا بإذنه .

عظة بليغة أوقفت الرجل على حقيقة طالما اختبأت منه خلف فكر المجتمع الظالم المستبد ، فأجلت تلك الظلمة عن قلبه ، وانتزعت من حناياه آخر ذرة من الكبر والبطر والجبروت ، درس رائع عظيم ، إذا وعته الأمة أثمر في قلبها الرحمة والرأفه وأورق العود وطاب الثمر ، فلا مجدماً فاضلاً راحماً متراحماً .

## المبحث الرابع اللهم أكثر مالــه وولــده

عشنا مع رسول الله على وهو يرسى القواعد الأخلاقية في المجتمع الإسلامي ، وينظم العلاقة بين أفراده وجماعاته على أساس من التراحم والأخو والتسامح ، أما الآن فقد آن لنا أن نعيش معه على المثل الحيى لدعوته المباركة ، والقدوة الحسنة لكل متخلق بأخلاقه ومقتد بشخصه الكريم . يصحبنا تلك الحظات الرائعة أنس بن مالك ريواني قائلاً : « خدمت النبي على عشر سنين فما قال لى أف قط ولا لم صنعت ولا ألا صنعت » (١) .

من الذى يصحبنا تلك اللحظات الرائعة فى بيت النبوة الطاهر الكريم ؟ ، إنه سيدنا أنس بن مالك رَنِيْكُنَهُ ، خادم رسول الله تلك شاهد الصدق ، ودليل الحق – وحاش لرسول الله تلك أن يُعوزنا فيه شاهد أو دليل – .

إن رحمة رسول الله على بخادمه رضي لله تقف عند مشاركته إياه في المطعم والملبس ، وتكليفه قدر طاقته وحسب ، إنما تعدت ذلك إلى ما هو أسمى وأجل ، إلى ما هو أوسع رفقاً وأعلى رحمة وأرفع تكرماً وأروع إحساناً ، خدم أنس بن مالك رضي الله تك عشر سنين هي مدة إشراقه المبارك على المدينة المنورة .

خلال عشر سنين من المعايشة التامة ، والمخالطة الدائمة ، ما قال رسول الله على المعايشة التامة ، والمخالطة الدائمة ، ما قط ، فضلاً عن التعنيف أو السب أو الضرب والإيلام ، ما ضاق به يوماً ولا اعترض على فعل أو ترك ، بل أعطاه الثقة بنفسه ، وحرية

<sup>(</sup>١) مسميع البخاري ، باب حُسن الحُلق والسحاء وما يكره من البخل ، كتاب الأدب .

التصرف، وجرأة الاختيار على صغر سنه وحداثة خبرته، فكان أنس تَخِرَقَتُكُ خير خادم لأكرم مخدوم، غير أنه لأبد قطعاً أن يحدث خلال عشر سنوات تصرفات قلت أو كثرت من أنس يمكنها أن تستثير غضب رسول الله عليه أخطاء لم يتعمدها أنس بالطبع وإنما أتت من جهة اختلاف وجهات النظر، أو فهم لأمرٍ ما على خلاف ما أراده رسول الله عليه، أو أى شيء من هذا القبيل، لكن رسول الله تلكه أغضى تفضلاً وإحساناً ورحمة وتعليماً للأمة، كيف يكون العفو عند المقدرة، وكيف يكون ضبط النفس عند الغضب، وفوق هذا كيف يكون الإحسان مقابل الإساءة ؟ ولم لا وهو يستحث المؤمنين صباح مساء.

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَةَ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ للْمُتَّقِينَ ( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَةَ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ للْمُتَّقِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ للْمُتَّقِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ( الله ) [ آل عنمراف : ٣٣٠ الله ) ١٣٤ ] .

ما أعظمها من رحمة فياضة ، وما أكرمها من أخلاق فاضلة ، لم تظل نظريات جوفاء ، ولم تتبعثر في خطب رنانة ، إنما كانت واقعاً يحياه المجتمع الفاضل تأسياً بالمربى الكريم ، والنبى الرحيم محمد بن عبد الله رحمة الله للعالمين تلك ، الذى ظل يعمل جاهداً على غرس روح الأخوة والمحبة والتراحم في المجتمع وتطهيره من معنى الطبقية القائمة على أساس المفاضلة بين الناس بالمال أو الجاه ، أو الوجاهة الاجتماعية ، أو غير ذلك من عرض الدنيا غير أنه بالمال أو الجاه ، أو الوجاهة الاجتماعية ، أو غير ذلك من عرض الدنيا غير أنه التواكل والسلبية والإنسحاب من معترك الحياة ، إنما يعمل الإنسان جهده ويبذل طاقته في تحصيل رزقه المادى والعلمي ، إذ الأخذ بأسباب القوة العلمية والمادية من دواعي النضر والتمكين للأمة المسلمة ، ولهذا نراه تلك لم يبعد عن هذا حين طلبت منه أم سليم رضى الله عنها أن يدعو لابنها أنس ، إذ قالت : « أس خادمك ، أدع الله له ، قال : اللهم أكثر مالمه وولده وبارك قالت : « أس خادمك ، أدع الله له ، قال : اللهم أكثر مالمه وولده وبارك

له فيما أعطيته ، (١).

إن قلة المال أو الجاه تضطر صاحبها أن يعين موسر بنفسه على قضاء حوائجه مقابل أن يعيينه ذلك الموسر بماله على متطلبات الحياة ، ولهذا فالخادم دائماً أقل مالاً وأضعف جاهاً ومن هنا جاءت دعوة رسول الله تلك لأنس تَعَالَىٰ فالله بكثرة المال والولد ، وهذان يكسبان الرفعة والسيادة في المجتمع ، وإن كان سيدا على الحقيقة بصدق إيمانه وعظيم علمه الذي تلقاه من متلقى الوحى مباشرة وبخدمته لسيد الخلق تك وكفى بها نز وشرف ، فإني لا أشك في أن أي مسلم صادق الإيمان ليتمنى لو باستطاعته أن يشرف بخدمة خادم رسول الله فذلك شرف الدهر وعزة .

وقد تحققت دعوة رسول الله تلك الأنس رَيْنِ في بفضل الله تعالى ومنه ثم بدعاء رسول الله تلك له وإيجابية أنس رَيْنِ في السعى والجد ، فكان ماله وولده من الكثرة بمكان .

ولإن كانت دعوة رسول الله على لأنس رَيْنِ هي كثرة المال والولد ، وهو كما نرى مطلب دنيوى فذلك أن أنسا رَيْنِ في كان مؤمناً صادق الإيمان ربما زاده المال والولد تقربا إلى الله عز وجل بإنفاقه المال في سبيل الله ، وجهاد بنيه لإعلاء كلمة الله عز سلطانه والمال الصالح والولد الصالح يكونان في مينزان الرجل الصالح يوم القيامة يزيداه خيراً على خير ودرجة فوق درجته .

هذا هو شعور رسول الله على بجاه خادمه ، وتلك رحمته على به وبأمه أم سليم رضى الله عنهما ، وجمعنا بهما في دار كرامته - وإن كان البون بيننا شاسع والهوة سحيقة - .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ، باب الدعاء بكثرة المال مع الركة ، كتاب الدعاء .

# الفصل السادس رحمته ﷺ بغير المسلمين

المبحث الأول : إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين .

المبحث الثاني : أطلقوا ثمامه .

المبحث الثالث : نعم صلى أمك .

المبحث الرابع : الحمد لله الذي أنقذه من النار .

المبحث الخامس : وألبسه قميصه .

# المبحث الأول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين

الظلم كلمة مقزرة كريهة الطعم واللون والرائحة ، حسكية الملمس ، شيطانية المنظر ، لا تصدر عن قلب فيه حياة ، وهل لقلب ينبض بحياة أن يتلذذ بظلم الآخرين والإجحاف بهم ؟ هذا والله بشع مرير .

أما الأدهى والأمر فهو أن يظلم الإنسان نفسه ، ذلك أن الظالم غيره إنما يرضى بهذا الظلم نفسه ، ولكن أن يظلم هو نفسه فتلك كارثة الكوارث وأم المصائب ، أما إن يتدنى ظلم الإنسان لنفسه فينزلها منزلة دون الأنعام ، أما أن يمتهن عقله الذى كرمه الله تبارك وتعالى فيجعله دون السفاهة بدركات ، أما أن يستذل جبهته التى خصها الله تبارك وتعالى بالشموخ والرفعة ، فيهوى بها ساجداً لحجر أو شجر أو بشر ، فذلك ما لا طاقة للعقل على استساغته .

إن إنساناً بتلك السفاهة ما نال من الإنسانية إلا اسمها ، وما حظى من البشرية إلا رسمها ، وما زاد المخلوقات إلا مخلوقات شائها قبيح النفس مطموس البصيرة غير خليق أن يرحمه أحد ذلك أنه لم يرحم نفسه ولم ينزلها حيث أنزلها الله تبارك وتعالى فحق له الامتهان والتحقير والقسوة أو هكذا يكون نصيبه منا كبشر عاديين ، أما رسول الله على فمقاييسه وتقديراته تختلف إذ هو الطبيب المنوط به معالجة المرضى وإن استعصى العلاج ، والسراج المبعوث لهداية الضالة رغم مكابرتهم وحرصهم على الضلال ، والدليل الذي يتوغل في صحراء التيه ليهدى التائهين ويرد الشاردين ويستنقذ المغررين .

لهذا كان فيض رحمته على بتلك الفئة الضالة ، إذ يلين لهم الجانب ضنا بهم على النار ، ويتودد إليهم علهم يثوبوا إلى رشدهم ويرتفعوا على انحطاطهم في مستنقعات الكفر والشرك والضلال ، آذوه في نفسه وعرضه وماله ، وهو

يحاول جاهداً رفع الأذى عنهم ، أغروا به سفهاءهم ، وهو يحاول دراً السفاهة عن عقولهم ، حاولو جاهدين إطفاء نور الحق الذى جاء به ، وهو يجهد نفسه أن يضىء به قلوبهم ، فعدوا له كل طريق ليصدوا عن سبيل الله وهو ما برح يدعوهم إليه رموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، فلا يزداد مع افترائهم إلا حرصاً عليهم ، ولا يزداد مع قسوتهم إلا رحمة بهم ، ولا يزداد مع جهلهم عليه إلا حلماً عليهم ، ولا يزداد مع نفورهم عنه إلا تودداً لهم وترفقاً بهم ، وكلما دعاهم إلى الله عز وجل أشعلوا عليه حقد قلوبهم ، وشحذوا له صوارم ألسنتهم وأطلقوا أيديهم الآثمة بالإيلاء فرموه بالحجارة حتى أدموه و فداه نفسى – وهو لا يفتر عن الدعاء لهم « رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (۱)

كَانَ ﷺ مع كُلَ هذا حريصاً عليهم كُلُ الحرص حزيناً على عنادهم أشد الحزن حتى عاتبه الله تبارك وتعالى فيهم بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْ سَكَ أَلاً يَكُونُوا مُؤْمنينَ ٣٠ ﴾ [ الشعراء : ١٠ ] .

جلست عائشة رضى الله عنها جلسة حب ونسجت خيوط حوار دافئ الحروف شفيق المعنى ودود المرمى تسترجع به مع رسول الله على مراحل كفاحه المتواصل لتبليغ دعوة الحق إلى الخلق ؛ فسألت رسول الله على مراحل كفاحه المراتعة المحبة التي يود أنه تحيى عمر زوجها لحظة لحظة ، وتتجول في أيامه خطوة خطة ، وتحتضن مشاعره بوجدانها الفياض ، فتحيى أحزانه التي لم تدركها ، وتسعد لسعادته التي للم تعاصرها ، وتمسح بدفء حنانها بصمات المآسى التي ما ملكت دفعها عن قلبه حيث قالت :

« يا رسول الله ، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد ؟ ، فقال :

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۹۲)

لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى ، فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شيئت فيهم ، قال فنادانى ملك الجبال وسلم علي ، ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال وقد بعثين الله إليك لتأمرنى بأمرك ، فما شيئت ؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشين ، فقال له رسول الله تلك : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا » (1)

إيه قريس ...!!

في الحلق منك غصبة

والقلب جد مقرح

وإليك لا أدرى

على أى المذاهب أسبح

أعليك أم منك

الفؤاد على البكا لا يبرح .

إيه قريش : أعليك أبكى الإصرار على الكفر والضلال ، والنأى عن طريق الحق والعمى عن نور اليقين ؟! .

<sup>(</sup>١) البحارى ومسلم اللفظ للبخارى ، باب إذا قال أحدكم آمين ، والملائكة أمير فوافقت إحداهما الأُخرى ، كتاب بدء الخلق .

أم منك أبكى الجحود والإساءة ، والصد عن سبيل الله عز وجل ؟ . أعليك أبكى سفاهة الأحلام ، وجهالة الأنعام ، وكفر الإنعام ؟ .

أم منك أبكى عداءك للدين ، وتعذيب المؤمنين وسحق المستضعفين ؟ .

أعليك أبكى خسران الدنيا والآخرة ؟ . أم منك أبكى إيذاء رسول الله على ومطاردته والوقوف له بكل سبيل ؟ ، فداه أبى وأمى .

هذه قريش التى اختصتها رحمة الله تبارك وتعالى بما لم تختص به أحد من العالمين ، محمد بن عبد الله تله الممتد النسب فيهم ، الصادق بينهم ، المؤتمن لديهم ، هذا هو ابن عبد الله تله ، جاءهم يحمل بإحدى يديه جنة عرضها السموات والأرض ، ويدرا بالأخرى عنهم ناراً وقودها الناس والحجارة ، فلا هم تزودوا التقوى سباقاً إلى الجنة ، ولا هم تعافوا الكفر فراراً من النار ، إنما هم السفهاء العميان، تهاووا عناداً واستكباراً في الجحيم ... ليس وحسب ، وإنما صدوا عن الجنة من يأوى إليها وقعدوا لهم كل طريق ليس هذا وحسب ، وإنما امتدت سفاهتهم بالسوء لمن جاءهم بخيرى الدنيا والآخرة فآذوه وحاصروه وطاردوه ونالوا منه كل جهد حتى ألجأوه تله إلى الطائف فنال منهم ما كان أشد عليه من يوم أحد . فداه تكل كل ما يفتدى به .

وما أدراك يوم ما أحد ؟ ... يوم خالفه الرماة وانهزمت عنه المحاربة ، وفجع بسبعين من أكرم صحابته على الله وعليه ، وكسرت رباعيته ، ودمى وجهه ، وانكسرت بيضته على رأسه ، فوق كل هذا قُتل حمزة بن عبد المطلب ، وبُقرت بطنه ونُزعت كبده ، ومُثل به أبشع التمثيل !! .

ومن حمزه ؟ إنه أسد الله وعم رسول الله ، وعزة الإسلام ومنعة المسلمين . مصائب بعضها فوق بعض ينوء بها كاهل الجُلد الصبور وتنقطع لها نياط القلوب وتفت لها الأكباء ، لهذا ظنت عائشة رضى الله عنها أن هذا أقسى ما

مر برسول الله ﷺ من أهوال .

لكن جحود قريش كان أقسى وعنادها وكفرها كان أشد ، وإيذاءها إياه أدهى وأمر ، حتى خرج علله يلتمس النصره والمنعة في الطائف فما وجد عندهم أفضل مما لدى قريش ، فكان كالذى استجار من الرمضاء بالنار ، وانطلق رسول الله على مهموم القلب كسير النفس ، مقطوع الرجاء إلا من الله عز وجل .

وما كان الله جل في علاه ليترك صفية وحبيبه ، فإن تَكُ أحقاد الأرض قد اشتعلت عليه ، فقد أظلته ملائكة السماء ، ولإن صفدت أمامه كل أبواب الأرض ، فها هي لم تغلق قط أبواب السماء ، وإذ بروح القدس أمين السماء عليه الأرض بمدد السماء - ملك الجبال - وفي أقل من طرفة عين يدكدك الأعناق المتطاوله ويسحق الأنوف المعرضة .

في الأقل من اللاوقت يطبق الأخشبين وتنتهي المأساة .

يا لنصرة المظلوم وخيبة الظالم ، يال الأخذة العادلة جزاء الظلم والمطاردة والملاحقة بكل أنواع الأذى والعذاب ، يا لعدالة السماء في المعرضين عن غيث السماء ، يا بشرى مصرعكم أيها الجبابرة الغاشمين القساة .

إنه القصاص العادل ، جزء من لحظة تستريح منكم البلاد والعباد وتسعر بكم الجحيم ، فقط ما شئت من أمر بإذن الله يكون ، ولو أبدى رسول الله تلك موافقة لقضى الأمر وخسر هنالك المبطلون .

لكنه رسول الله على ورحمته للعالمين وفيض إحسانه على البشرية جمعاء لم يكن جوابه في أقسى لحظات حياته المباركة وأشدها إيلاما لقلبه الطاهر وجسده الشريف إلا رحمة بالقوم وأملاً في ذراريهم - إذ عدم فيهم الخير - .

« بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » ، أمنية تمناها رسول الله علله بنور النبوة ، فأخرج بها الله تبارك وتعالى

من أبى جهل لعنه الله ، عكرمة بن أبى جهل رَوْفَيَكُ ، ومن الوليد بن المغيرة لعنه الله ، صفوان بن لعنه الله ، صفوان بن أمية بن خلف لعنه الله ، صفوان بن أمية رَوْفَيْكَ .

أى رحمة تلك ؟ ، أى إخلاص فى الدعوة هذا ؟ ، أى حرص على إعلاء كلمة الحق ، وأى عزم فى التبليغ ؟ ، أى احتمال للأذى والعذاب ؟ ، وأى صبر على الكفر والعناد ؟ ، أى إنسان يكون ؟ ، إنه رسول الله على .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ( وَ ) ﴿ [ الأحزاب : ٥٦ ] .



#### المبحث الثانسي أطلقوا ثمامه

ومواقف رسول الله على في هذا المضمار ، أكثر من أن يحويها كتاب أو عدة كتب ، ولكن حسبنا وقفة مضيئة أشرف علينا بها أبو هريرة رَفِيْ في وهــو دائماً مشرق وضيء .

و عن أبى هريرة رَوْقَتُ قال : بعث النبى تَكُ خيلاً قبل بجد فجاءت برجل من بنى حنيفه يقال له ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبى تَكُ فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى خير يا محمد ، إن تقتلنى تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد ثم ، قال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر ، فتركه حتى كان بعد الغد ، فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى ما قلت لك ، فقال : أطلقوا ثمامة .

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فأغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين إلي ، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ .

فبشرة رسول الله على وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قبال له قائل :

صببوت ؟ قال : لا ، ولكن أسلمت مع.محمد رسول الله على ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطه حتى يأذن فيهلمالنبي على الله الله .

ثم عاد إلى اليمامة فمنع قومه أن يحملوا إلى مُثَّكة شيئاً فكتبوا إلى النبى يقولون : إنك تأمر بصلة الرحم ، فكتب لثمامه أن يخلى بين قومه وبين الحمل إلى أهل مكة .

أهذا حلم على حماقة قريش ؟ ، أهذا عفو القادر عند المقدرة ؟ ، أهذا صبر على أذى الأعداء ؟ ، أهذه رحمة بالمشركين الذين آذوا النبى ومن معه ، وأخرجوهم من مكة ؟ إن عمل النبى هنا يجمع هذه الفضائل كلها » (٢) .

حيث يطلق أسيره تكرماً وإنعاماً ، ثم يأمره - بعد إسلامه - أن يخلى بين حنطه اليمامة وبين أهل مكة .

إن رسول الله على لم يأمر ثمامة - بداية - أن يمنع القمع عن مشركى مكة ، لكن إسلام ثمامة هو الذي دفعه إلى معاقبة قريش بما يستطيع أن يعاقبها به جزاءً لها على بغيها ومحاربتها للمسلمين ، وتحريشها الدائم بهم ، وقد كان من حق ثمامة أن يفعل ذلك ، لأن قريشاً مع المسلمين في حرب متصلة ولأن قريشاً قد استباحت لنفسها من قبل أن تقاطع المسلمين ، وأن تخصرهم في شعب بنى هاشم بمكة ، وأن تتعاقد على تجويعهم ومقاطعتهم ، وهي لا تزال جادة في إنزال الأضرار بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلاً .

« لكن رحمة النبى ﷺ كانت أعلى من الخصومة ، وأرفع من العداوة ، وأعظم من مقابلة التجويع بمثله ، فإنه لم يكد يقرأ كتاب قريش ، حتى أرسل إلى ثمامة أن يخلى بين قريش وبين حنطه اليمامة ، وهو يعلم أن تجويع قريش

<sup>(</sup>١) المحارى ، مات وقد بسي حليفة ، كتاب المغازى .

<sup>(</sup>٢) من أحلاق السي ﷺ . د / أحمد الحوفي .

يضعقها أشد الضعف ويقيه شرورها »

إِنْ رحمة رسول الله على أبت إلا أن ترحم من صد عن سبيل الله وعذبوا أصحابه ، فجلدوهم وصلبوهم ، وسملوا أعينهم ، وقيدوهم في صحراء مكة الملتهبة ، جياعاً عطاشاً محترقين ، ومزقوهم كل ممزق .

لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله .

بعثت قريش إلى رسول الله علله تناشده الرحم التي طالمًا وصلها فقطعوها ، وطالمًا ناشدهم إياها فمزقوها كل ممزق ، لكنه محمد رسول الله ﷺ المذي ما قابل الإساءة يوماً إلا بالإحسان وما قابل الظلم أبداً لها بالعفو والصفح الجميل ، وما قابل القسوة إلا بالرحمة ، ولا الجهالة إلا بالحلم العظيم .

لابدع أن ملك القلوب بلطفه وبمالمه والعطف والرحمات وغدت لـ في الناس أعظم هيبة ومحبة فاقـت عن المهجات



## المبحث الثالث نعم صلى أمسك

لم تك رحمة رسول الله على بقريش لأنهم قومه وخاصته ، وإنما لأن الرحمة خُلق أصيل في بنائه الأخلاقي .

كانت رحمته بهم رجاء أن يرحموا هم أنفسهم ، فيثوبوا إلى رشدهم ، ويؤمنوا بربهم أو إن فاتتهم هذه مغساها تدرك من يخرج من أصلابهم ، وهاهى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها تحدثنا عن رسول الله على قائلة :

« قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد رسول الله تكله فاستفتيت رسول الله تكله قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصل أمى ؟ ، قال : نعم ، صلى أمك » (١) .

أسماء ذات النطاقين ، بنت الصديق أبى بكر ، أحت الصديقة عائشة ، زوج الزبير حوارى رسول الله على ، أم عبد الله بن الزبير أول صبى ولد بعد الهجرة للمسلمين ، المقدام الشجاع العالى فى الحياة وفى الممات .

سمو في الحياة وفي الممات لعمرك أنت إحدى المعجزات

أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها ماسية الأصل ذهبية الفرع ، المؤمنة الصادقة المؤتمنة على سر الهجرة النبوية المباركة ، وناقلة الزاد للمطاردين إذ هما في الغار .

أسماء بنت الصديق أمشركة أمها ١٤ ، لا عجب فقد حسم الله تبارك وتعالى تلك القضية بقوله لرسول الله على : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

١١) البحاري ، كتاب الجهاد والسير .

الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ۞ ﴾ [ القصص : ٥٦] ، فما الظن بمن هو دونه ؟ ، ما أقسى ضلال الأحبة على قلب محبيهم ، ما أقسى أن تفتح للأحبة نافذة الحق لتضىء لهم طريق الهداية فإذا بهم قد خمروا عقولهم ، وأطبقوا على الظلمة أجفانهم ، ووضعوا أصابعهم في أذانهم ، وتواصوا على المكث في ليل الضلالة وأصروا واستكبروا استكباراً .

ماذا تملك أسماء المؤمنة المهتدية ذات الأيادى البيضاء في الإسلام لأمها المشركة الضالة المعرضة إلا اعتصار الألم ، وحزن الشفقة ، ودمع الرجاء ، جاءت الأم بجفاف عودها الذي طالما اعتصرته لتروى به عود ابنتها ، جاءت بارتعادات يديها التي طالما أعملتهما في تربيتها وخدمتها .

جاءتها بذبول عينيها التي طالما أسهرتها على راحتها .

جاءتها بقلبها الذي طالما حملتها فيه ألماً وأملاً .

جاءتها ترجو برها وتؤمل حق الأمومة عليها .

وتلقتها أسماء رضى الله عنها بكل مشاعرة البنوة البارة ، ودت لو احتوتها بين زراعيها وضمتها بقلبها وأذابت بحرارة الشوق برودة الفرقة وجمود المفاصلة ، ازدحمت في قلب ذات النطاقين مشاعر الشوق والبر والحزن والرجاء والولاء للإسلام والبراء من السرك والمشركين .

• هى أمها نعم ، ولها حق البر نعم ، غير أن هناك من هو أحق بالبر والولاء إنها العقيدة أقرب النسبين والصقهما بالمؤمن الصادق الإيمان ، هرعت أسماء رضى الله عنها تبث رسول الله على حزنها ، وتصور مشاعرها إلتماساً للخروج من الحيرة « إن أمى قدمت علي وهي راغبة ، أفاصل أمى يا رسول الله ؟ ، إنها أمى يا رسول الله ، أمى بكل ما للأمومة من معان وحقوق ، وأنا ابنتها بكل ما في البنوة من مشاعر وواجبات ، أفاصل أمى ؟ أيسمح لى الإسلام في صلتها

وبرها وجبر خاطرها ؟ ، أتسمح لى العقيدة بتلك المشاعر الفطرية النبيلة تجاهها ؟ ، أمّ أن شركها حائل بيني وبينها ؟ .

يا لروعة المؤمن الوقاف على حدود الله ؟ الوقاف على حدود الشرع وإن كانت ضد رغباته ومخالفة لهواه ، لم تقدم أسماء رضى الله عنها على صلة أمها إلا أن يأذن رسول الله علله ، وهنا جاءت المشاعر المحمدية ، الرحمة الفياضة تخفظ للمشاعر الإنسانية حقها ، ومخفظ للعلائق الأسرية ترابطها وقوتها .

قال نعم ، صلى أمك ، صلى أمك ، لأن الإسلام يحفظ لكل ذى حق حقه حتى وإن جاهدك على الشرك كيف حتى وإن جاهدك على الشرك كيف لا وهذه همى أخلاق الإسلام ، ووصية القرآن ، ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾[ لقمان : ١٥]

نعم صِلى أمك يا ابنة الصديق ، ما أرحم الإسلام ، ما أرحم نبى الإسلام

#### المبحث الرابع الحمد لله الذي أنقذه من النار

كان رسول الله على أحرص الناس على حياة البشرية جمعاء ، وأشفقهم عليها من سخط الله وويلات سوء العاقبة ، عمل جاهداً على استنقاذ البشرية من براثين الكفر والضياع ، ولم يكن الخدم بمناً عن هذا الحرص وتلك الشفقة ، إذ أنهم بشر ممن خلق الله سبحانه وتعالى ، لم يخرجهم من إنسانيتهم قلة المال أو الجاه ، ولم يرفع عنهم التكليف أنهم خدم إنما لهم حق الدعوة إلى الخير والأخذ بأيديهم إلى طريق النور ، وبين أيدينا الآن رائعة من روائع أنس تعلى استنقاذهم من النار .

عن أنس رَيِزا قال : كان غلام يهودى يخدم النبى على فمرض فأتاه النبى على أبيه وهو عنده ، عوده ، فقعد عند رأسه فقال له : أسلم ، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده ، فقال له : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فخرج النبى تك وهو يقول : « الحمد لله الله الفاده من النار » (١١) .

افتقد رسول الله تخف الغلام اليهودى ، ليست بالرجل الكامل ، وليس بالسيد المهاب ، وليس بالمسلم الموحد . غلام يهودى خادم ، ماذا يمكن أن يكون له من حق على سيده ؟ ، فمع عظم مسئوليات رسول الله تخف وثقل الأعباء الملقاة على عاتقه كان من الطبيعى ألا يفتقد مثل هذا الغلام ، أما إن افتقده وعلم بمرضه فجميل منه على أن يرسل من يعوده أو يواسيه في مرضه .

<sup>(</sup>١) البخاري ، إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه وهل يعرض الصبي للإسلام ، كتاب الكسوف .

=(11)

نعم إن هذا المريض غلام ، وخادم ، ويهودى ، ولكن من سيده ؟ ، إنه رسول الله على ، القلب الذى حمل بين حناياه البشرية جميعها بآلامها وآمالها وجموحها وجهلها ، محاولا السير بها على طريق الرشاد ، ولهذا فإن له من السمو والتواضع ونبل الغاية ، وفيض الرحمة ما يجعله مسارعاً في عيادة هذا الغلام مُخففاً عنه آلام المرض ومحاولا استنقاذه من آلام أشد وأدوم ، أتاه النبي الغلام مُخففاً عنه آلام المرض ومحاولا استنقاذه من آلام أشد وأدوم ، أتاه النبي عصوف ، بعيد النظر يشفق على ابنه من المرض أو الموت ، لكن إشفاقه عليه مما عصوف ، بعيد النظر يشفق على ابنه من المرض أو الموت ، لكن إشفاقه عليه مما هو بعد الموت أعظم وأشد ، حيث إنه الخلود الأبدى ، فإما محسن مُنعم ، وإما مسىء يوقد به الجحيم .

لهذا دعاه رسول الله على الإسلام ، أسلم أيها الغلام ، انطق شهادة الحق ، أنافح بها عنك يوم الدين ، انطقها فإنها مخرجك من الظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، ومن غضب الرب إلى نعيم الرضوان .

وتُحرَّك تلك الرحمة البالغة ، الفطرة الكامنة في الغلام إلى دين الله ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٣٠ ﴾ [ الروم : ٣ ] .

نعم ، تحركت الفطرة التى طمستها نشأته اليهودية ، ووالده الذى هوده وأضله ، فعن أبى هريرة أن رسول الله تلك قال : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ... » (١١) .

وينظر الولد إلى أبيه نظرة من يود الخلاص ، لكنه يخشى سطوة جبار عتيد ويقرأ الرجل تلك النظرة المستعطفة الخائفة ، ولم يكن بإمكانه إزاء هذه النظرة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰۶)

أن يخادع نفسه أكثر من هذا ، وهو يعرف رسول الله تلك كما يعرف ابنه هذا ، ويدرك تمام الإدراك إنه رسول الله تلك الذي يقرأ صفاته في التوراة ليل نهار كما قال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقًا مَنْهُمُ لَيَكُتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

ولم يكن بإمكان الرجل وهو يرى رحمة رسول الله على بابنه ، أن يقسو هو عليه في آلام مرضه ، لا مناص من أن يصدق الرجل مع نفسه ، ومع ابنه المريض في تلك اللحظة الحرجة ، وانتصرت أبوة الرجل على يهوديته ، فقال لابنه : أطع أبا القاسم ، لحظة أبوة صادقة ، ارتفعت بالرجل عن حقده على الإسلام وعداوته للمسلمين ، وحسده لنبي الإسلام .

انتصر على عناده مع نفسه ، وكفره بالحق المبين ، انتصر الرجل على جحود الحق وكتمان العلم بماذا ؟ ، بما رآه من رحمة رسول الله على بالغلام – وهو خادمه – فلا أقل من أن يحيى هو لحظة صدق يرحم بها فلذة كبده .

أسلم الغلام ، إتبع الحق الذي طالما صده عنه ذووه ، واستضاء بنور الإيمان الذي طالما حجبوه عن قلبه الغض النضير .

الحمد لله الذى أنقذه من النار ، تحميدة فاض بها قلب رسول الله على ولهج بها لسانه ، فليبرأ الغلام إذاً أو فليمت ، فقد كان ميتاً فأحياه رسول الله على بالإسلام ، حياة أبدية السعادة ، خالدة النعيم .

أحياه بالتواضع والبذل لأجل الدعوة ، أحياه بفيض رحمته على فكان كما وصفه سوقى رحمه الله :

وأنست أحييت أجيسالاً من السرم فابعث من الجهل أو فابعث من الفدم أخـوك عبسـى دعـى ميتاً فقام له والجهـل موت فإن أوتيـت معجـزة

#### المبحث الخامس والبيسية قمييصية

إِن رَسُولُ الله عَلَيْهُ وهو يَرحم المؤنين الأَتقياء ، فإنه يَرحم من هم حقيق بهم الرحمة ، الله أَن الوشيجة التي تربط المجتمع المؤمن هي وشيجة الرحمة ، هُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴾ [ الفتح : ٢٩] .

ورحمته تلك بالعصاة رحمة الطبيب الحاذق بمرضاه الذين يعرف فيهم مواطن الداء فيتتبعهم بما يصلحهم من دواء .

أما رحمته كلك بغير المسلمين ، فهى رحمة الراعى الأمين حين يجهد نفسه فى استنقاذ القطيع الشارد ، إذا احتوشته الذئاب فيستنقذ الله به منهم من فيه خير للإسلام والمسلمين ، غير أن هناك صنف من البشر لا هم عن المؤمنين فتحق لهم الرحمة ولا هم من العصاة فتجمل بهم الرحمة ، ولا هم من الشاردين الذين ربما استنقذتهم الرحمة، إنما هم صنف خارج دائرة الإنسانية ، ملامحهم ملامح بنى الإنسان ، ومنطقهم منطق بنى الإنسان ، حينلسون بين الناس كأنهم من بنى جلدتهم ، غير أن قلوبهم مسخت قلوب شياطين وعقولهم قد أُنبت فى مزرعة إبليس اللعين ، ذلكم هم المنافقون .

أشد أنواع المناهضين للحق خطراً على الإسلام والمسلمين ، إذ أن حربهم غير معلنة إنما هم يتسمّون بأسماء المسلمين ويتكلمون بلسانهم ، يتظاهرون بالود والولاء لهم ، فلا يأبه لخطرهم أحد ، ولا يحطاط منهم عامة المسلمين ، فإذا هم سرطان في جسم الأمة ، لا يدرك خطره إلا إذا هتك وفتك ، ولا يتدارك أمره إذ بداية ظهوره هي النهاية المأساوية ، ولهذا فقد أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله على المنافقين الذين اندسوا بين صفوف المسلمين ، ليكونوا المحرب الداخلية الفاتكة حيث يشتتوا قوى المسلمين ويعملوا فكرهم الحبيث في فصم عرى الترابط بينهم ، بإلقاء الشبهات المريبة في طريقهم والشكوك الباطلة في قلوبهم ، ويكونوا الحرب الخارجية الدنسة ، بإذاعة أخبار المسلمين ، وتعرية ثغورهم وإعانة عدوهم عليهم .

من هذا الصنف البشع الخبيث عبد الله بن أبى بن سلول ، رأس النفاق وزعيم المنافقين – عليه من الله ما يستحق – ، أظهر الإسلام وأضمر الحقد والحسد والبغضاء للإسلام ، ولنبى الإسلام ولعامة المسلمين ، فلم يترك فرصة دنيئة يمكنه بها إيذاء الإسلام دعوة ونبيا وأتباعاً إلا استغلها أبشع استغلال ، والعجب كل العجب أن نرى رسول الله على يترفق به المرة تلو المرة ويحلم عليه المرة تلو المرة ويعفو عنه المرة تلو المرة مؤلسلام من قبل نبى الإسلام على حتى أنه قد نال من الإسلام ومن رسول الله على ما لم ينله أعداء الإسلام مجتمعين ورسول الله يصفح ويعفو حتى قضى عدو الله وأفضى إلى ما قدم أما الأعجب أن يستمر رسول الله على تلك الرحمة به بعد موته ، وهاكم الصورة العجيبة التى نقلها لنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما حيث قال : « وأتى النبى على عبد الله بن أبى بعد ما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ، ونفث عليه من ريقه وألبسه قبيمه والله أعلم »

لو لم تكن للمنافقين وصمة على مر التاريخ إلا عبد الله بن أبى بن سلول لكفتهم إلى أبد الدهر ، ذلك الأفعى الخبيث الذى ينفث سمومه القاتلة بين المسلمين كلما وجد إلى ذلك سبيلاً .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ، باب لبس القميص ، كتاب اللماس .

ذلك الشيطان الذى ظل يوسوس فى الصدور ويلعب بالعقول ، ويؤلب على المسلمين حتى آخر لحظات حياته القذره ، بل أوصى بها ورثته فلا يزالون مستمسكين بميراثه العفن حتى اليوم ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فلو جملت الرحمة بكل كفرة الأرض ورعديديها ، ما جملت بهذا الشيطان اللعين ، الذى ناصب رسول الله على العداء من أول لحظة شرفت به المدينة المنورة ، ومع هذا نرى رسول الله على يأتى قبره ويأمر به فيخرج ثم يضعه على ركبتيه الشريفتين ويا نعم الواضع ويا بئس الموضوع .

أتى لهذا الرجس بتلك المكانة الرفيعة ؟! ، ثم ينفث علله من ريقه الطاهر عليه ، ثم يلبسه قميصه الشريف ، أهذه رحمته ؟ إنما هى رحمات مضيئات ، يتلألأ بعضها فى بعض ، كان لتلك الصورة الرائعة بداية لا تقل عنها رفعة وجلالاً حيث ذكر الإمام الحافظ ابن كثير – رحمه الله – ما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام البخاري – رحمهم الله – باختلاف يسير في ألفاظ الروايات ، عن عمر بن الخطاب رَيْن الله المروايات ، عن عمر بن الخطاب رَيْن الله المروايات ، عن عمر بن الخطاب رئين المعالم المروايات ، عن عمر بن الخطاب رئين المعالم المروايات ، عن عمر بن الخطاب رئين المعالم المروايات ، عن عمر بن الخطاب رئين المعلم الله المدادي المعلم الله المدادي والمدادي المعلم الله المدادي المدادي المعلم الله المدادي المعلم الله المعلم المدادي المدادي

( لما توفى عبد الله بن أبى دعى رسول الله على للصلاة عليه فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد الصلاة تخولت حتى قمت فى صدره ، فقلت : يارسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبى القائل يوم كذا كذا وكذا ، ( بعد أيامه » قال : ورسول الله على يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال : ( أخر عنى يا عمر ، إنى خيرت فاخترت ، وقد قيل لى ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٨٠ ] ، ولو أعلم أنى لو زدت على السبعين مرة غفر له لزدت ، قال : ثم صلى ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه » .

وفى البخارى: وقال: أخرعنى يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إنى خيرت فاخترت، ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت على البن قال: فصلى عليه، فما لبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة

﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ [ التوبة : ٨٤] (١) .

ويريد رَسُول الله عَلَيْ بقوله إنى خيرت آية التوبة ﴿ اسْتَغْفُرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفُرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفُرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِه وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞ [ التوبة : ٨٠ ] .

بل إن رسول الله على هو أكثر من آذاه ابن سلول ونال من نفسه ، وعرضه نيلاً مغرضاً خبيثاً ، ومع هذا يغفر ويصفح ، بل ويرحم ويحسن إليه في حياته ، وحتى بعد أن أفضى إلى ما قدم ، يصلى عليه رغم اعتراض سيدنا عمر ويوالي وتذكيره لرسول الله على بأيادى ابن سلول سوداء عليه وعلى الإسلام والمسلمين ، وليست الصلاة فقط بل يجلسه على ركبتيه الشريفتين ويلبسه قميصه الطاهر المبارك ويستغفر له ، ويود لو غفر له الله ، مراعاة لشهادة التوحيد التى نطقها يوماً بلسانه أملاً في أن تكون قد لامست ولو مرة قلبه الدنس ...

ربما مراعاة لحق الصحبة التي لم يرعها ابن سلول يوماً ما ، ربما شفقة على هذا الشقى من مصيره التعس ، أو أنها رحمة بعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول كَرْ الله المؤمن اصادق المجاهد ، البرى من نفاق أبيه ، وحرب القذرة ضد الإسلام والمسلمين ، وسبحان مخرج الحي من الميت .

ربما لأسباب فوق إدراكنا ، ففعل رسول الله على كله واسع المعنى عميق المغزى ممتد الحكمة يجد فيه كل مستزيد بغيته وزيادة .

(١) البداية والمهاية .

## الفصل السابع رحمته ﷺ بالحيوانات

المبحث الأول : حبستها حتى ماتت .

المبحث الثاني : من فجع هذه بولدها ؟ .

المبحث الثالث : فغفر لها بذلك .

المبحث الرابع : فشكر الله له فغفر له .

#### المبحث الأول حبستهـا حتى مـاتت !!

أن يتراحم الناس فيما بينهم فتلك أخلاق إسلامية راقية لائقة بمجتمع مسلم ، أما أن تتعدى رحمة الإنسان إلى غيره من المخلوقات ، فتلك ذروة ما تصل إليه الأحاسيس البشرية من سمو وارتقاء ، ولهذا كان حرص رسول الله على السمو بالمجتمع المؤمن إلى تلك المكانة الرائعة ، حيث لا يقتصر على التراحم فيما بينهم فحسب ، إنما يغرس في قلبه الرحمة والشفقة على كل ما حوله من مخلوقات الله ، حتى يبدو وكأنه الرحمة قد صيغت بشراً سوياً ، ذلك أن الإنسان كلما ازداد إيماناً فاض قلبه رحمة وشفقه وتفاعل مع الكون كله بكل حب وشفقة .

وهدى رسول الله علله في هذا المقام مشكاة يرتوى منها الرحماء ، ويذيب فيها القساة قسوة قلوبهم - إن كانت قابلة للذوبان - وفيض عطر من تلك المشكاة الخالدة خلود الإسلام وتعاليم رسول الله علله تكشف لنا حقيقة رحمته على ادون الإنسان ، خاصة الحيوانات على اختلاف أجناسها ، ذلك أنها مخلوقات ضعيفة ، بجمل بها الرحمة والرفق .

ا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله تلك قال : ا عذبت المرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار ، (١) .

يالك من امرأة صخرية القلب فولازيه الأحاسيس عدوانية المشاعر ، شذت المرأة عن الطبيعة الأنثوية برقتها وحنانها وسرعة تأثرها بالمواقف ، خالصت ما فطر

<sup>(</sup>١) البحارى ، باب فضل سقى الماء ، كاب المساقاة

الله سبحانه وتعالى عليه بنات جنسها ، من توقد العاطفة ، وتدفق الحنان ، ووفرة الرحمة ، فحبست حيواناً ضُعيفاً أليفاً لا حول له ولا قوة ، قطة لا قدرة لها على التعبير اللفظى عن مدى جوعها وألمها ومرارة الظلم الواقع عليها ، غير أن صراخها الأعجمي الأبكم المستغيث ، كان كفيلاً بتفتيت القلوب الحجرية ، وتفجير ينبوع من الرحمة ، ليذيب فيه بشاعة القسوة والجبروت ، لكن قلب المرأة كان أجلد من أن يتصدع ، وأقصى من أن تدانيه الرحمة ، وحش شرس في صورة امرأة آدمية حبست القطة الضعيفة في جوعها وضعفها وألمها وجفاف حلقها .

استعطفتها القطة البائسة بكل وسائل الاستعطاف دون جدوى ، بكت بلغة كآدت تنطق من هول المأساة دون جدوى ! ، أطلقت صرعات إلاحتجاج والثورة العارمة دون جدوى !! ، وهن الصراخ الجائع المحموم دون جدوى ، خفتت الاستغاثات شيئاً فشيئاً حتى كان الموت أرحم بالقطة من القلب الفولازى المريض الملتذ بعذاب الآخرين .

أنهت المرأة اللا إنسانه حياة القطة الضعيفة المسكينة بتلك البشاعة المروعة فكانت سفيرها غير الميمون إلى النار والعذاب للهين، وللجزلء من حنس العمل، فمن لا يرحم لا يُرحم ، إنه عدل الله تعالى مع قساة القلوب ، وهكذا اقتضى ميزان العدل الإلهى أن تُحرم تلك المرأة القاسية الرحمة في الآخرة ، وهي الضعيفة الذليلة ، كما حرمتها حيوان ضعيف لا حول له ولا فكاك من قسوتها في الدنيا ، فالذي لا يرحم الحيوان أجدر ألا يرحم أحداً من بني جنسه ، بل ربما تمتد القسوة إلى الأقربين من أب أو أم أو ابن أو زوج ، يا لها من موعظة بليغة ووصية رفيقة ، لو وعاها الإنسان لكان ينبوع رحمة وفيض حنان لمن ؟ ، لكل مخلوقات الله حتى الحيوانات ...

#### المبحث الثاني من فجمع همذه بولدهما ؟

وها هو ابن مسعود كَيْ الله على يقول: « كنا مع رسول الله على في سفر ، فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة معها فرخان ، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة (وهي طائر صغير كالعصفور) تعرش (أي تظل بجناحيها على من تحتها) فجاء النبي على فقال: « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » ، ورأى قرية نمل حرقناها ، فقال: « من حرق هذه ؟ » قلنا: نحن ، قال: « إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » (۱) .

من فجع تلك بولدها ؟ .

يرق قلب رسول الله على لأنثى طائر إذ أخذ منها صغارها ، ويأمر صحابته الكرام أن يردوا عليها صغارها ، رحمة بمشاعر الأمومة لديها ، وشفقة أن يعصف بها ألم الثكل ومرارته ، ورحمة لضعف صغارها ، وحاجتهم لحضن الأم ، وشفقة أن يعصب بهم إحساس اليتم والضياع .

وهم ماذا ؟ طيور ، قد لا يفطن بعض الفطناء أن لهم مشاعر وأحاسيس ، ثم يألم لسرب من النمل قد أحرقه أصحابه رضى الله عنهم ؟ ، ربما لأنه قد آذاهم في أنفسهم أو أمتعتهم ، لكنه يأبي علله أن يعذب بالنار إلا رب النار ، حتى وإن كان سرب من النمل ، سرب من الحشرات !! .

صلى الله وسلم وبارك عليك يا من رحمت حمرة فجعت بولدها ؟ أو سرب من النمل قد أحرق ! ، فماذا لو رأيت ما نحن فيه من فجيعة الأمهات

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد صحيح ( رياض الصالحين برقم ١٦١٧ ) .

بأطفالهن صباح مساء .

أطفال قد شيب نواصيهم ظلم العدو وتبجحه ، وتنصل الصديق وسلبيّته · حتى صرخت الآلام في قلبه المعنى علّها تُسمع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فطفقت تقول :

وكل الناس يقصصينى ولا ذو القلب يأوينى فصصمن منكم يداوينى ويشرى القدس يشرينى لحساهم أعسفن الطين ودم الحسر يكوينى مسن للأرض والديسن يا قدومى ... أجيبونى

قطعت الليل ترحسالا فسلا أذن تضييصفنى لقصد مُسزّقت أشسلاء ومن للأقصصى يشسريه ومن للأقصصى يشسيخ إذ غطى إذا ما العسرض منتهك فمن للعلفل ذى الأحجار ألا فلتستسركوا الأحلام

#### ومسا من مسجسيب !!

تتألم يارسول الله من أجل طائر وحشره ، فكيف لو ترى مأساة الإنسانية ؟ كيف بك لو رأيت يد الصيبونية – التي لم تلامس قلبها يوماً رحمة أو فضيلة – خرق قرى البشر لا قرى النمل ، ومخصد الشعب الأعزل حتى الأطفال الدين كتب عليهم أن يقفوا مواقف أعظم الرجال في مرحلة من عمرهم يلعب رفقاءهم فيها باللعب ، ويبنون على الشواطئ قصور من الرمال ، أطفال خصدهم يد الغدر والوحشية الآثمة من بين ضلوع الأمهات وأحضان الآباء ، أطفال برءاء يدفعون حياتهم ثمناً لدفاعهم الشرعى عن حقهم في الحياة ! ، أو تما لإشباع شهوة القتل والتدمير في قلب نازية القرن الواحد والعشرين ، فإلى الله المنتكى وبه الاستعانة والإستغاثة .

#### المبحث الثالث فغفــر لهـا بـذلك

ولإن وجد فى النساء من كان قلبها بتلك الصلادة والغلظة ، فقتلت قطة ضعيفة شر قتله بتلك القسوة والوحشية ، إذ مزقتها بخنجر الجوع ، فإن منهن من أنقذت كلباً ببلسم الرحمة وعبير الشفقة إذ أمدّته بماء الحياة .

عن أبى هريرة تخطي أن رسول الله على قال : « غُفِر لإمرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركى يلهث ، قال : كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء ، فغُفر لها بذلك » (١) .

امرأة متدنية ساقطة عن إنسانيتها ، متجردة من أخص خصائص النساء ، ألا وهى العفة والطهر والفضيلة ، فما عسى الخير الذى يرجى منها ؟ ، أيمكن لهذه أن يكون فيها بقية من خير ؟! ، أيمكن لهذه أن يكون بداخلها بقايا إنسان ؟! .

سبحان الله ، إن بذلك القلب الجامح عن طريق الإستقامة السادر في غيه بقية من رحمة وإن توارت خلف جدران الرزيلة إلا أن صعوبة الموقف استدعتها فخرجت كالسهم المارق مخترقة تلك الحواجز العفنة المتراكمة وأنقذت الكلب من الهلكة .

نعم رأت المرأة ذلك الكلب الذى هو على حيوانيته أطهر من كل الكلاب البشرية التى ترتع فى الجيف الفكرية ، والرزائل الأخلاقية ، والجرائم الوحشية ، إذ أن نجس الكلب يطهره تراب الأرض ، أما نجس الرزائل البشرية فإنه يدنس

<sup>(</sup>١ السخارى ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، فإن في إحدى جناحيه الداء وهي الأخرى شفاء ، كتاب بدء الخلق .

الأرض ، فيحطم الآمال ويبتم الأطفال ، وينتهك الأعراد ويبيد العزل الضعفاء ، ويفسد كل شيء حتى تراب الأرض

رأت المرأة ذلك الكلب على صورة رهيبة بكى لها قلبها على انحطاطه ودناءة وجهته ، إذ رأته يلهث يكاد يقتله العطش ، فنزعت خفتها فأوثقته بخمارها ، يا الله ! مومس غير أن رزيلتها لم تقو على انتزاع خمارها ، إن رزيلة باثعات الهوى يصل أذاها إلى من قصدها أو سعى إليها ، أما رزيلة السفور فإنها تؤذى من أراد ومن لم يرد ، مومس لم تخلع خمارها إلا ليكون وسيلة تنقذ بها حياة حيوان أعجم ! ، لا يملك لعطشه إلا اللهاث والإستسلام لقسوته حتى يريحه الموت من ذلك الألم البشع ، أو يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، فما بال الشريفات الحسيبات العفيفات ، يلقين بخمرهن غير آبهات بسوء الصنيع ، فيفسدن الأمة ، ويفتكن بالقلوب الضعيفة العطشى ، التي يزداد لهائها ومرضها فيفسدن الأمة ، ويفتكن بالقلوب الضعيفة العطشى ، التي يزداد لهائها ومرضها وفتنتها بسبب العرى والسفور .

نزعت المرأة خفها ، وأوثقته بخمارها ، فنزعت من الماء للكلب ، ما أطفات به جحيم عطشه ، فنبتت فيه الحياة من جديد ، وكأن الماء إذ أنبت في الكلب نبض الحبياة التي جفّ من لحظات أو كاد ، أنبت في قلب المرأة الفضيلة ، وغسل عنها أدران الرزيلة وأوحال السقوط والإنحطاط .

رأى الله سبحانه وتعالى صنيع المرأة التى فاض رحمة بالكلب الضعيف فكان أرحم بها وأرأف بحالها فسقاها من أنهار الجنة إذ أورثها السعادة الأبدية هنيئاً لتلك المرأة جميل صنعها ، هنيئاً لها رحمة ربها ، هنيئاً لها المغفرة ، هنيئاً لها الجنة .

## المبحث الرابع فشكر الله لمه فغفر لمه

لم يأل رسول الله على جهداً في النصح للأمة ، وفي إيقاظ الخير في جنبات قلبها ، والرفيف بمشاعرها في أوسع مدى وأعلى نطاق للأخلاق الفاضلة .

كان رسول الله على الحض الأمة على التراحم فيما بينها ، وعلى الرحمة لكل ما يحيط بها ، ظل يضرب للناس الأمثال تلو الأمثال ليقرب إلى أذهانهم الصورة التي يجب أن يكون عليها المؤمن الحق .

كان يقص القصص من أخبار الأم الغابرة كوسيلة إيجابية لتربية النفس ، وغرس القيم النبيلة فيها بطريقة أليق بذكاء المؤمن الفطن وأعمق أثراً في نفسه وأدوم إعمالاً لعقله .

وبتلك الوسائل الرائعة ظل يغرس في أصحابه وفي الأمة من بعدهم مكارم الأخلاق وعلو الهمم وسمو الغايات ، شذا ندى لقصة رائعة أخرى من قصص رسول الله على التربوية الرفيعة الباقية الأثر إلى يوم القيامة ، تدعو إلى الرفق بالحيوان شيقه السرد نفيسة القيمة ، سريعة التأثير عميقة الأثر تؤتى ثمارها بإذن ربها في القلوب الحية الخصيبة .

عن أبى هريرة رَخِيْقَ أن النبى عَلَى قال : « بينا رجل بطريقة إشتد عليه العطش فوجد بنرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الشرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ من هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى فنزل البئر فملاً خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر لله ، قالوا يارسول الله : وإن لنا فى البهائم أجراً ، فقال : فى كل ذات كبد

رطبة أجراً » <sup>(١)</sup> .

يا لجلال الصور وروعتها ، رجل بطريق اشتد عليه العطش ، ما أشد قسوة العطش حين افتقاد الماء ، وما أشد قسوة الطريق حين افتقاد الرفيق والأسوأ من هذا إذا اجتمعت شدة العطش ومشقة السفر وإحساس الغربة وافتقاد الرفقة ، اشتد العطش على الرجل بكل معانيه ، بجفاف الحلق وبلوغ الجهد وارتعاد القلب ارتعادة من يرى شبح الموت دون بلوغ القصد وشوقه إلى الأهل والولد شوقه إلى سر الحياة المفتقد في صحراء الموت .

قاسى الرجل هول الموقف وشدة الصراع بين حب الحياة وخوف الموت وفى ذلك الوقت العصيب ترقرق ينبوع الرحمة من قلب طريق الموت ، فإذا به نبع الحياة للقلب الظامئ والحلق الجاف والخلايا الذابلة ، رحمة الله الغامرة حين تنقطع الأسباب ولا تنفع الحيل ويلوذ الإنسان من عجزه وضعفه بحول الله وقوته ، وجد الرجل بئرا فنزل فيها فشرب نم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فلا يزداد به إلا عطشاً وجفافاً ، فقال الرجل : لقد بلغ من هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني .

ما أروع المواقف الصعبة المريرة إذا أكسبت الإنسان الإحساس يكل شيء حوله إذ حين يحياها بمعاناتها وآلامها بجعله من الرقه والإيجابية بحيث يستشعر مآسى الآخرين من نبراتهم ويقرؤها على صفحات وجوههم فيحاول تخفيفها عنهم بقدر المستطاع ، ولهذا كانت روعة حكمة الصيام في تربية النفوس والقلوب ، وترويض الطباع المستأسدة في الإنسان ، وتهذيب الرغبات إذ جوعك وأنت صائم يربى فيك الإحساس بآلام الجوعى ومعاناة المحرومين ، وعطشك

(١) البحارى ، باب رحمة الناس والبهائم ، كتاب الأدب .

وأنت صائم يربى فيك الإحساس بالعطشى بأى أنواع العطش مادى كان أو معنوى ، يا لها من تربية إيمانية رائعة لمن وقف على حقيقتها ووعى معانيها .

الرجل منذ قليل كان يعانى قسوة العطش ومرارة الإحساس به لولا أن تداركته رحمة ربه تبارك وتعالى فإذا به يحس نفس المعاناة فى ماذا ؟ كلب! ، ولم لا وهو حيوان يشترك مع الإنسان فى مطالبه البيولوچية ويسعى للحصول عليها ويألم لنقصها ويفقد الحياة أو يكاد لفقدها ، ولم يملك رجل ربته مرارة التجربة إلا أن ينزل البئر ويملأ خفه فيسقى الكلب رحمة من مخلوق استوجبت رحمة الخالق سبحانه وتعالى .

ما أقل العمل على عظم معانيه ، وما أعظم الجزاء إذ المجازى هو الله تبارك وتعالى ، دهش الصحابة الكرام من عظم أجر الرجل ، فاستدعت دهشتهم سؤالاً كان لابد أن يثمره ذلك الموقف الجليل فقالوا : يارسول الله ، وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ ، فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر .

بل إن رحمته على قد احتضنت الحيوان حتى وهو يُذبح حيث قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (١) ، وكذلك أوصى ألا تُذبح شاه أمام شاه أخرى حتى لايتملكها الرعب ، فياحسرتاه كم من السنن صيعت فكان نتيجة ذلك الشقاء الذي عم بإحلال البدع المقيته بدل السنن المعطلة .

إن الإنسان الرحيم لا تقتصر رحمته على بنى الإنسان فقط ، ولا على البهائم وحسب إنما تشمل كل ذات كبد رطبة تحقيقاً لمعنى الإنسانية ودورها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

فى الأرض ، وابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى ، إنها الرحمة فى أنقى صورها ، وفى أوسع مداها ، وأروع معانيها ، غرسها نبى الرحمة تلك فى القلوب الحية الخصيبة ، فأنبتت حياة رائعة ليست حكراً على الصحابة رضى الله عنهم ، وإنما ستظل تنبت فى كل قلب حى خصيب إلى أن يرث الأرض ومن عليها .



# الفصل الثامن رحمته ﷺ بالجماد

المبحث الأول: فجعلت تئن أنين الصبي.

المبحث الثاني : هذا جبل يحبنا ونحبه .

## المبحث الأول فجعلت تئن أنين الصبي

رحمة بالجمادات ! لماذا ؟ وكيف ؟ .

ما أعظم رحمة رسول الله تلك وهو يحث على رحمة كل ذات كبد رطبة للها من حق الحياة التى منحه الله سبحانه وتعالى إياها ، وما أروع رحمته كل وهو يوصى بعدم قطع الشجر ، بل ويبشر زارعه ومتعهده بالسفيا والرعاية ، حيث جعل الله سبحانه وتعالى فيه منافع للناس إذ يمنحهم الظل والثمر والعبير والجمال والصحة بتجديد الهواء وتخفيف حدة الملوثات ، لهذا ولغير هذا الكثير عما يعود على الإنسان بالمنفعة كان لتلك المخلوقات حق الرعاية والبقاء غير أن أعظم الأسباب الدافعة إلى هذا التعهد وتلك الرعاية أن هذا الشجر مخلوق وهبه الله القادر حق الحياة ، فلا ينبغى لنا ونحن مثله مخلوقات الله أن نسلبه هذه الحياة ، بل نحيطه بالرعاية ونتعهده بالرحمة .

أما إذا أصبحت الشجرة جذعاً يابساً لا ظل ولا ثمر له ولا حياة ، فما عسى أن يكون لذاك المجرع علينا ؟ ، وهل يمكن أن يكون الذاك المجرع مشاعر وأحاسيس وردود أفعال ؟ وإن وجدت فهل له قدرة على التعبير عن تلك الأحاسيس وإبداء الرضى أو السخط أو الاجتجاج ؟

أسئله ربما يدخلها البعض تحت طائلة الهراء الذى لا معنى له ولا قيمة ، ويحكم عليها العقلاء بأنها أسئلة ربما لها إجابات لم يكتشفها العلم بعد ، وربما اكتشفت يوماً ما ، أما الباحث الغواص فى بحر السنة المطهرة ، يجد الجواب فى أحاديث كثيرة للمصطفى العظيم على ، ومعنا منها لؤلؤة رائعة أهدانا إياها جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يحكى روائع البيان ، وتنشر عبيرها

على القلوب ، ونغمها على الآذان .

« عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله عنه الله على قال : إن شئت ، فعملت له المنبر ، فلما كان يوم الجمعة قعد النبى على على المنبر الذى صنع ، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي على حتى أخذها وضمها إليه فجعلت تعن أنين الصبى الذى يسكن حتى استقرت ،

سبحان من له الإبداع المطلق .. سبحان من له العلم المطلق .. سبحان من له القدرة المطلقة ، جذع نخلة يابس لا نضارة فيه ولا حياة ، حباه الله تباركت آياته خلوداً حيا في قلوب الأمة على مر العصور والأزمان ، لشرافته برسول الله تخه – وهو خشب يابس – فما الظن بالصحابة الكرام الأطهار – عليهم من الله الرضا والرضوان – ، جزع نخله اتخذه رسول الله تخه في مسجده المبارك ، ليبلغ للأمة من فوقه دعوة ربه فكان الذكر للجذع حياة ، وكان قرب رسول الله للجذع حياة ، وكان قرب رسول الله للجذع حياة ، وكان وجوده في المسجد النبوى الشريف حياة .

حياة أكسبت الجذع مشاعر فياضة ، وسعادة منقطعة النظير ، لكنها انقلبت مرارة ولوعة وأنينا حين مخولت تلك السعادة إلى المنبر الذي اتخذه الرسول للجذع بديلاً ، ففاضت مشاعر الجذع حسرة وألماً وانطلقت المرارة صيحة أم ثكلى ، فقدت وحيدها في أحوج ما تكون إليه حين نضب النبع ويس العظم ، واحدودب الظهر وجف ينبوع الحياة ، صاحت النخلة حتى كادت تنشق من هول ما قاست من فراق رسول الله على جذع يحزز ويتألم

<sup>(</sup>١) البخارى ، باب النجار ، كتاب البيوع .

ويصبح وينفطر إنفطاراً ؟ .

وما الغرابة في هذا إن كان من أجل رسول الله علله ؟ ، إن المؤمن قد علمه إيمانه أن لكل مخلوق من مخلوقات الله حياة وإدراك ومشاعر ، بصورة تقترت أو تبتعد عن إدراك الإنسان وشعوره ، ولكنها موجودة حتى في الجمادات ذلك أننا نؤمن بقول الله تبارك وتعالى وصدق الله القائل : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْء إِلاً يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (1) ﴾ [ الإسراء : ٤٤] .

كل شيء يقر بوجود الله تقدست ذاته حتى الجمادات قد أدركت أن لها رباً خالقاً فعبدته وسبحت بحمده وقدست له إلا كفرة الإنس والجن جحدوا وظلموا فحق عليهم العذاب بما كسبت أيديهم الآثمة ، وقلوبهم الصدئة ، ولهذا فحجر أصم ملقاً بفلاة الأرض أفضل في ميزان الله من كل كفرة الأرض ومشركيها وإن ارتقوا ذروة المناصب الدنيوية وذاع صيتهم شرقاً وغرباً ﴿ إِنْ هُمْ وَمَشْرَكيها وإن ارتقوا ذروة المناصب الدنيوية وذاع صيتهم شرقاً وغرباً ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَّنْهَام بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيلاً ٤٤ ] .

نعم ، إن للجماد عالمه الخاص ، وأحاسيسه التي يجهلها الإنسان لقلة علمه وقصور إدراكه غير أن الله سبحانه وتعالى قد أطلعنا على شيء من هذا العالم المغيب عن إدراكنا بقوله عز من قائل : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وما كَانُوا مُنظَرِينَ (٢٦) ﴾ [ الدخان : ٢٩ ] ، السماء والأرض يخزن وتتألم وتبكى بأحيائها وجماداتها وذرات ثراها إذ تفتقد بفقد المؤمن صلاته وتسبيحه وخطاه إلى الخير ومرضاة الرب .

أما الظالمين المتعالين المتجبرين من كفرة الإنس والجن تستريح بموتهم من ظلمهم وبغيهم إذ كانت تنوء بثقل بغيهم .

مشاعر لا ندركها نعم وإنما نؤمن بها إيماننا بمبلغنا إياها تله ، كان

حقيق بالجذع إذاً أن يصيح فرقاً لهجره رسول الله على إياه إلى المنبر ولا غرابه في هذا ولا غرابة أيضاً أن يسمع صياح الجذع كل من في المسجد لأنه ليس جرعاً على مؤمن عادى ، إنما هو رسول الله على فكان التعبير بقدر الألم .

صاح الجزع حتى كاد أن ينشق ، وحق له أن يصيح وحق له أن ينشق شوقاً للنبي عَلَيْ ، وخوفاً أن يكون رسول الله عَلَيْ قد وجد عليه ، لشيء ما ، وألما الا يَشْرُفَ بعد بكونه منارة تبليغ الدعوة ، ومرتقى رسول الله عليه وجذعاً ألا يبث من فوقه الأمة مقتضيات رسالة التوحيد .

أشفق رسول الله تلك على الجزع المتصدع ، فنزل إليه فاحتضنه احتضان أم رحيمة حنون لطفلها الملتاع الحزين فسكن من ألمه وهدأ من روعه وأمنه بعد الخوف والإلتياع .

ما أسعدك وما أكرم أيها الجذع الموفور الكرامة ، أى رحمة تلك التى احتوت كل مخلوقات الله حتى الجمادات ؟ ، واحتضنت كل حزانى العالم حتى الجذع اليابس ، وأثرت كل المشاعر النظيفة في وجدان الأمة ، واحترمت كل المشاعر المنبعثة حتى من الجمادات ؟ ، إنها الرحمة المهداه ، إنه محمد رسول الله عليه ، ما أحوج الأمة إلى الإهتداء بهديه القويم ، والتخلق بأخلاقه الفاضله عليه .

هكذا علمنا تلك كيف نحترم مشاعر كل ما حولنا حتى الجمادات ، هكذا علمنا كيف تكون شفافية الإحساس ونوارنية الإدراك .

#### المبحث الثاني هـــا ا جبــل يحبنــا ونحبــه

لقد علمنا رسول الله على كيف نرتقى بملكاتنا فنرى بالقلوب ولا تراه العيون ، ونسمع بالعقول ما لا تسمعه الآذان ، ونلمس بالوجدان ما لا تلمسه الأيدى ، ونتذوق بالمشاعر ما لا يتذوقه اللسان ، هكذا علمنا على أن طينية الإنسان ما هى إلا وعاء ، مجرد وعاء أما قيمته الحقيقية ففيما يضمه الإناء .

لهذا فقد كان رسول الله على يحيى فى الأمة المشاعر السامية ويغرس فيها القيم العالية ويربطها بروابط الألفة والمحبة مع كل ما حولها ومن حولها من موجودات وها هو أنس بن مالك رَيْكُ يقول : خرجت مع رسول الله على إلى خيبر أخدمه ، فلما قدم النبى على راجعا وبدا له أحد قال : ( هذا جبل يحبنا ونحبه » (١).

ما أروع أن يتناغم الكون كله فيعزف أنشودة محبة وربيع حياة ، ما أروع أن يرتبط الإنسان بمشاعر الصفاء والود والألفة ، ويتبادلها مع كل مخلوقات الله .

إن الشمائل إن رقنت يكاد بها يغرى الجماد ويغرى كل ذى نسم

ثما أروع أن يفيض الإنسان محبة ورحمة وحناناً على الكون ويستشعر منه نفس ألحب وينعم منه بالرحمة والحنان ، حينها ، وحينها فقط يصبح حقاً إنسان .

ما أحوج الأمة أن تستيقظ مشاعرها أن تستيقظ الرحمة في قلوب المؤمنين

<sup>(</sup>١) المحاري ، باب قصيل المحدمة في العرو ، كتاب الجهاد والسير

<sup>(</sup>۲) شوقی

لا من أجل أن تختضن الجمادات وتسكّن من آلامها ، فالبون بيننا وبين تلك المنزلة شاسع والبعد عظيم إنما من أجل أن تختضن قلوبنا آلام الأمة .

من أجل أن تختضن مشاعرنا أحزان الأمة .

من أجل أن تضمد عقولنا جراحات الأمة .

من أجل أن يحقن إيماننا دماء الأمة النازفة صباح مساء .

من أجل أن يحفظ إيباؤنا كرامة الأمة المهدرة ليل نهار .



#### الفصل التاسع

أ - ثمرة التربية النبوية .

ب – رحماء في مدرسة الرسول 🛎 .

المبحث الأول: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام.

المبحث الثاني : لا تسبوه ولا تضربوه ، وإنما عظوه وبصروه .

المبحث الثالث: ما كنت لأفعل ذلك.

المبحث الرابع : أقروا الفسطاط حتى تطير فراخها .

المبحث الخامس: فضمه إلى نفسه.

المبحث السادس: يا ابن أخى : إن لى إليك حاجة .

#### أ - ثمرة التربية النبوية

عاش رسول الله على بين أصحابه قرآنا حياً نابضاً ، سُورُه منهج حياة ، آياته أخلاق فاعلة وقيم متحركة عامله ، وحروفه نور يخط في وجه الزمان أكمل صورة لأعظم إنسان ، صورة حقيقية ليست نتاج أمنية قلب أرهقته الإخفاقات والأحزان ، ولا حلم فكر أتعبته النقائص والمتناقضات ، ولا إبداعات ريشه تهيم في عالم الأماني والمثاليات ، إنما تلك و الصورة المتكاملة ، وجدت بالفعل في واقع الأرض متمثلة في رسول الله على أحداً من البشر ، سيصل به التهذيب في طبائع البشر ، ولا نقصد بذلك أن أحداً من البشر ، سيصل به التهذيب في حدود أنه بشر ، وأنه إذا استحال على الناس أن يصلوا إلى تلك القمة التي لم يصل إليها أحد في تاريخ البشرية كله من الأنبياء وغير الأنبياء ، فإنهم بالأسوة الحسنة في شخصه على يستطيعون – في بعض جوانبه على الأقل – وفي حدود ما وهب الله لهم من طاقة أن يقتربوا من هذه القمة الشامخة درجات من الاقتراب ، وهذا هو المستوى الأعلى الذي متفق فعلاً على نطاق غير ضيق في أشخاص الصحابة والتابعين ، وفي أشخاص متناثرين على مدار التاريخ .

وإذاً فهذا المستوى الأعلى ممكن في هذه الحدود ، وكل درجة يقتربها الإنسان من هذه القمة الشامخة فهي عظمة تحسب له في ميزان الله وميزان البشر على السواء .

كل قوة فى الحق ، كل تضحية فى سبيل الله ، كل صدق وأمانة وإخلاص واستقامه كل رحمة شفيفة ، كل مودة وحب ، كل عمل للخير ، كل حس مرهف وسلوك مهذب ، كل قوة حيوية دافعة ، كلها ما دامت مخلصة لله تحسب فى ميزان العظمة ويكتب لها البقاء ، وتلك ثمرة السربية فى

واقع الأرض .

وفى التاريخ أمثله لا تعد لهذه العظمات النفسية التى رباها الإسلام ، كانت أبرزها تلك الفترة التى انطلقت فيها الأمة الإسلامية الناشئة المصنوعة على عين الله ورعاية رسوله ، تعمل فى كل ميدان ، وتكتب العظمات فى كل صفحة من صفحات الحياة ، ثم قلت النماذج شيئاً فشيئاً ، ولكنها لم تنقطع قط عن الوحود فى كل صحوة من إغفاءه وفى كل هبة من انتكاسه أولئك الذين حققوا المثال ، حققوه بقدر ما وهب الله لهم من طاقة وبقدر ما استطاعوا أن يبذلوا من جهود »

خلفت جيلاً من الأصحاب سيرتهم كانت فتوحتهم براً ومرحمة لم يعرفوا الدين أوراداً ومسبحة

تصوغ بين الورى روحاً وريحاناً كانت سياستهم عدلاً وإحساناً بل أشبعوا الدين محراباً وميدانا (٢)



<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية .

<sup>(</sup>۲) شوقی

## ب – رحماء في مدرسة رسول الله على

## المبحث الأول: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام:

عن ابن عمر قال : قدمت المدينة رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن : هل لك أن تخرسهم الليلة من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما ، فسمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسنى إلى صبيك ، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ، ثم عاد إلى مكانه ، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال لها : ويحك إنى لأراك أم سوء ، ما لى أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ؟ ، قال : يا عبد الله ، قد أبرمتنى منذ الليلة ، إنى أريغه على الفطام فيأبى ، قال : ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للفطم ، قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهراً ، قال : ويحك لا تعجليه ، فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء ، فلما سلم قال : يا بؤساً لعمر ، كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر منادياً فنادى أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولولد في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق .

#### المبحث الثاني : لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه :

طفق أبو العرداء يؤم مجالس الناس في « دمشق » ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل ، وينبه العافل ، مغتنماً كل فرصة مستفيداً من كل مناسبه ، فها هو ذا يمر بجماعة قد بجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال : ما الخبر ؟ فقالوا : رجل وقع على ذنب كبير ، فقال : أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه ؟ قالوا : بلى ، قال : لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع

فى ذنبه ؟ قالوا : أفلا نبغضه ؟ قال : إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخى ، فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته ... .

وفى أثناء إقامة أبى الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبى سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد ، فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضى دينه وخُلقه ، فسار ذلك إلى الناس وجعلوا يقولون : خطب يزيد بن معاوية بنت أبى الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين ، فسأله سائل عن سبب ذلك فقال : إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء فقال : وكيف ؟ فقال : ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاءها البصر، أبن يصبح دينها يومئذ؟ (١).

يا لها من رحمة لا يدركها إلا الراحمون الصادقون الفطناء .

#### المبحث الثالث: ما كنت لأفعل ذلك:

وهذا خبيب بن عدى رَوَّ قَدْ وقع بيد الغدر أسيراً 3 فابتاع بنو الحارث بن عامر بن بوفل خبيباً وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله ، فاستعار من بعض بنات الحارس موسى يستحد بها فأعارته ، فدرج بنى لها وهى غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك ، قالت : والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب » (٢).

وكان يمكن لخبيب رَخِطْئَكُ أَن يقتل الطفل انتقاماً من أهله إذ هو مقتول لا محالة ، كان يمكن له أَن يأخذه رهينة يستنقذ بها حياته من بين أيديهم لكنها الرحمة قد حالت بينه وبين مجرد فكرة أن يأخذ طفل برئ بجريرة أهله ، إنهنا

<sup>(</sup>١) صور من حياه الصحابة

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

الرحمة التي غرس رسول الله تكل بذورها في قلوب صحابته الكرام ، فأنبتت وأورقت حتى استظل بها كرام التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

المبحث الرابع : أقروا الفسطاط حتى تطير فراخها :

« على فسطاط الأمير يمامة جائمة تختضن بيضها

الشمس والقمر والنجوم ، كلها أصغر في عينيها من هذا البيض

أيتها اليامة : لم تعرفي الأمير وترك لك فسطاطه

على فسطاط أمير يمامة جاثمة تختضن بيضها

يمامه سعيدة ستكون في التاريخ كهدهد سليمان

نسب الهدهد إلى سليمان ، وستنسب اليمامة إلى عمرو ، (١) .

أبيات رقيقة مترجمة عن اللغة المصرية القديمة « القبطية » روتها للتاريخ أرمانوسه ابنة المقوقس ملك مصر ، فما قصة تلك الأبيات التي تنساب رقة ورحمة ؟ .

أشرقت شمس الحقيقة وجمالها على الكنانة حين أراد الله سبحانه وتعالى بها الخير ، فأهداها نور الحق على يد عمرو بن العاص رَبَرُ الله ، حسيث أتى يحمل إليها روعة الإسلام بعدله ورحمته ويدفع عنها قهر الروم بظلمهم وعشمهم وقسوتهم .

وبنى عمرو تَتَخْطُّكُ فسطاط « خيمة » ليتخذّها مقرآ لإقامته ومركزاً لقيادة جنده الأطهار .

وفر الروم إلى الأسكندرية فرار الظلام المقيت أمام النور الماهر الصبوح ، حينها سار عمرو بجنوده إلى الأسكندرية ملاحقاً الروم وأمر بهدم الفسطاط

<sup>(</sup>١) وحبى القلم ٥ م ١ ، مصطفى صادق الرافعى

«وشاع الخبر أنه لما أمر بفسطاطه أن يقوض أصابوا يمامة قد باضت في أعلاه فأخبروه فقال : قد تحرمت في جوارنا ، أقروا الفسطاط حتى تطير فراخها ، فأقروه » (١) .

إنها الرحمة في قلب رباه نبي الرحمة تله ، قد أبقت فسطاطاً عظيماً لأجل يمامة وبيضها !! .

فلك الله أيها الأقصى الحزين ، وقد كبلتك الأفعى المقيتة ، التي تبتلع في وحشية شيطانية أفرخك الزغب المفرّعين .

لك الله حين لا عمرو لك .

ولك الله حين لا عمر لك .

ولك الله حين لا صلاح الدين لك .

لك الله ، فهو لا يعجزه سبحانه أن ينبت لك ألف عُمرٍ وألف عُمْرٍ وألف صدر والف عُمْرِ وألف صلاح الدين .

#### المبحث الخامس: فضمه إلى نفسه:

قال محمد بن زكريا الغلاب شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة ليلة وقد خرج إلى المسجد بعد المغرب يريد منزله وإذا في طريقه غلام من قريش وقد قبض على امرأة فجذبها فاستغاثت فاجتمع الناس عليه يضربون فنظر إليه ابن عائشة فعرفه فقال للناس: تنحوا عن ابن أخى ، ثم قال: إليّ يا ابن أخى فاستحى الغلام فجاء إليه فضمه إلى نفسه ؟ ثم قال له: امض معى ، فمضى معه حتى صار إلى منزله ، فأدخله الدار وذال لبعض غلمانه: بيّته عندك فإذا

١١) المصدر السابق

أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه ولا تدعه ينصرف حتى تأتينى به ، فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا منه وبكى ، وهم بالإنصراف فقال الغلام : قد أمر أن تأتيه ، فأدخله عليه فقال له : أما استحييت لنفسك ؟ أما استحييت لشرفك ؟ أما ترى من ولدك ؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه ، فبكى الغلام منكسا رأسا ثم رفع رأسه وقال: عاهدت الله تعالى عهدا يسألنى عنه يوم القيامة: أنى لا أعود لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب فقال : ادن منى ، فقبل رأسه وقال : أحسنت يا بنى فكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث وكان ذلك ببركة رفقه » (١)

### المبحث السادس : يا ابن أخى : إن لى إليك حاجة :

صلة بن أشيم رحمة الله تابعى جليل عابد زاهد راهب بالليل فازس بالنهار و لا يدع سانحة من سوانح الموعظة والتذكير إلا اغتنمها وكان أسلوبه فى ذلك أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيستميل النفوس النافرة ، ويستلين القلوب القاسية ... من ذلك أنه كان يمضى ذات نهار فى ثلة من أصحابه إلى غاية لهم فمر بهم شاب رائع الشباب ، ريان الصبا ، قد أطال إزاره حتى جعل يجره على الأرض جر الخيلاء ، فهم أصحابه بالشاب ، وأرادوا أن يأخذوه بالسنتهم وأيديهم ، أخذا شديداً ، فقال لهم صلة : دعونى أكفكم أمره ، ثم أقبل على الشاب وقال فى رفق الأب الشفيق ونبرة الصديق الحميم : يابن أخى ، إن لى إليك حاجة فتوقف الفتى وقال : وما هى يا عم ؟ فقال : يابن أخى ، إن لى إليك حاجة فتوقف الفتى وقال : وما هى يا عم ؟ فقال : أن ترفع إزارك فإن ذلك أنقى لثوبك وأتقى لربك ، وأدنى لسنة نبيك ، فقال الفتى فى خجل : نعم ونعمة عين ، ثم بادر ورفع إزاره ، فقال صلة

(١) الإحياء .

# واحة الخلق المخليم - الرحمة - \_\_\_\_\_\_

لأصحابه : إن هذا أمثل مما أردتم ولو أنكم ضاربتموه وشاتمتموه لضاربكم وشاتمكم وأبقى إزاره مسدلاً يمسح به الأرض » (١)

إنها دعوة مخلصة صادقة التخلُّق دعاة الحق وهداة الركب بالرحمة والرفق واللين وإنها لمن مقومات الداعية الصادقة الأمين .



<sup>(</sup>١) صورة من حياة الصحابة .

## الفهرس

| رقم الصفحة |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| •          | القدمة                                            |
| 11         | البسابالأول: الرحمة.                              |
| 14         | [ أ ] بين يدي الكتاب .                            |
| **         | الفصل الأول: رحمته ﷺ بالرجال                      |
| **         | المبحث الأول : فأقامني وعرف الذي بي               |
|            | المبحث الثاني : فظن أنا قد اشتقنا أهلناوكان رفيقا |
| 40         | ٠ لرنيا                                           |
| 44         | المبحث الثالث : ففيهما فجاهد                      |
| ٣١         | المبحث الرابع: كيف حال سعد بن عبادة ؟             |
| 40         | الفصل الثاني: رحمته كا بالنساء                    |
| 44         | المبحث الأول : رفقاً بالقوارير                    |
| ٤٠         | المبحث الثاني : فهو خير لكما من خادم              |
| £0         | المبحث الثالث : وأى خير في العيش بعده بيييييييي   |
| £٨         | المبحث الرابع : فوعدهن يوماً لقيهن فيه            |
| ٥٣         | الفصل الثالث: رحمته ﷺ العصاه                      |
| ٥٤         | المبحث الأول : أطعمه أهلك أطعمه أهلك              |
| 4          | المبحث الثاني : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم   |
| ٦ £        | المبحث الثالث : أتشفع في حد من حدود الله !        |
|            |                                                   |

| ۸۲    | الفصل الرابع: رحمته # بالأطفال                     |
|-------|----------------------------------------------------|
| 74    | المبحث الأول : مِن لا يرحم لا يُرحم                |
| ٧٤    | المبحث الثاني : اللهم ارحمهما فإني أرحمهما         |
| ٧٨    | المبحث الثالث: فجعل يمسح خدى أحدهم                 |
| ۸٠    | المبحث الرابع : فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي . |
| ۸۳    | الفصل الخامس: رحمته ، بالخدم والعبيد               |
| ٨٤    | المبحث الأول : إخوانكم خولكم                       |
| 4.    | المبحث الثاني : فإنه ولي علاجه                     |
| 44    | المبحث الثالث: اعلم أبا مسعود                      |
| 47    | المبحث الرابع : اللهم أكثر ماله وولده              |
| 44    | الفصل السادس: رحمتُه ، بغير المسلمين               |
| ١     | المبحث الأول : إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين .     |
| 1.4   | المبحث الثاني : أطلقوا ثمامة                       |
| 1 • • | المبحث الثالث: نعم صلى أمك                         |
| 117   | المبحث الرابع : الحمد لله الذي أنقذه من النار      |
| 110   | المبحث الخامس: وألبسه قميصه                        |
| 111   | الفصل السابع ، رحمته ، بالحيوانات                  |
| ۲.    | المبحث الأول: حبستها حتى ماتت                      |
| **    | المبحث الثاني : من فجع هذه بولدها ؟                |
| Y £   | المبحث الثالث : فغفر لها بذلك                      |
| 77    | المبحث الرابع : فشكر الله لها فغفر له              |

#### \_\_\_\_ واحة الخلق العظيم - الرحمة -

| ۱۳۰   | الفصل الثامن: رحمته # بالجماد                    |
|-------|--------------------------------------------------|
| 141   | المبحث الأول: فجعلت تفن أنين الصبي               |
| 140   | المبحث الثاني : هذا جبل يحبنا ونحبه              |
| 147   | الفصل التاسع : رحماء في مدرسة الرسول التاسع :    |
| ۱۳۸   | [ أ ] ثمرة التربية النبوية                       |
| 14.   | [ ب ] . رحماء في مدرسة الرسول ﷺ                  |
| 14.   | المبحث الأول : لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام       |
|       | المبحث الثاني : لا تسبوه ولا تضربوه ، وإنما عظوه |
| 14.   | وپصروه                                           |
| 1 £ 1 | المبحث الغالث: مليكنت لأفعل ذلك                  |
| 144   | المبحث الرابع : أقروا القسطاط حتى تطير فراخها .  |
| 124   | المبحث الحامس: فضمه إلى نفسه                     |
| 111   | المبحث السادس : يا ابن أخى : إن لى إليك حاجة .   |
| 127   | الفهرس                                           |













nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

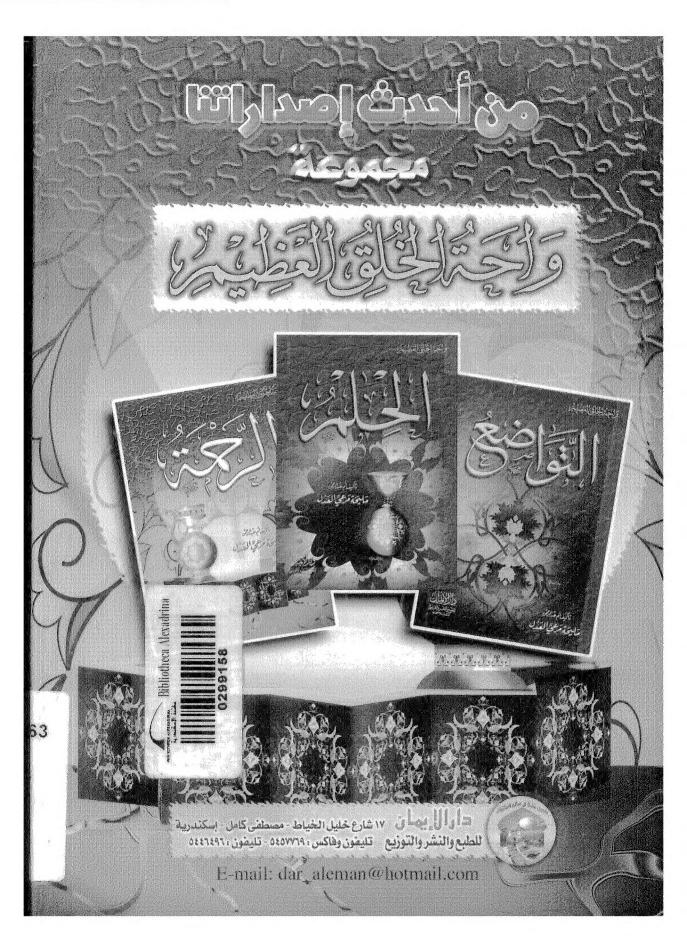